نُزُولِ القُرآن الكريم وَالعِنَاية بهِ في عَهْدِ النّبي اللّه

راموراد د. مجبرالود ود بن مقبول حنیف

ا لأستاذ لمسَاعِد بكلِّية التَّعوة

جَامِعَة أُمَّ القُرِئ - بَكِدَّ المُكرَّمَة

#### الهقدمة

الحمد لله المنان، الذي أكرمنا بالقرآن، فأنزله على عبده المصطفى ولم يجعل له عوجاً نزله فرقاناً وتبياناً لكل شيء فقد قال في محكم التنزيل ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ مَنَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان: ١) وقال: ﴿ . . . وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْفِرْقِانِ الْفَرْقَانِ اللَّهُ عليه وعلى أصحابه الكرام الذين لازموه واستفادوا من مدرسته فاعتنوا به كعناية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وفيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحُكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة

الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سَمِعَته حتى قالوا: ﴿ ٠٠٠ إِنَّاسَمِعْنَا قُرُّءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ ٠٠٠ ﴾ (الجن: ١-٢)، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم (١) ومنذ نزوله اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم به تلاوة وتدبراً، تعليماً وتربية، سلوكاً ومنهاجاً.

ويسرني ويشرفني في هذا المقام أن أشارك في الندوة التي تقوم بعقدها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلةً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعنوان: (عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه)، وقد تضمن العنوان بحوثاً كثيرة، وكان نصيبي من تلك البحوث هو نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكون البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة.

المقدمة وأذكر فيها خُطة البحث.

الفصل الأول عن نزول القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: نزول القرآن الكريم ويشتمل على:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من طريق الحارث الأعور، وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، انظر الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن ٥ / ١٧٢، والحديث ضعيف.

- ١- نزوله جملةً من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا والحكمة منه.
  ٢- نزوله مفرقاً على النبى صلى الله عليه وسلم.
  - المبحث الثاني: حكم نزول القرآن مفرقاً.
  - المبحث الثالث: نزول القرآن على سبعة أحرف، ويشتمل على:
  - ١ طرف من الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف.
    - ٢ حكم نزول القرآن على سبعة أحرف.
      - ٣- المراد بالأحرف السبعة.

الفصل الثاني عن العناية بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: العناية بالقرآن الكريم حفظاً.
- المبحث الثاني: العناية بالقرآن الكريم كتابةً.
- المبحث الثالث: العناية بالقرآن الكريم تطبيقاً.

خاتمة، وفيها أهم التوصيات والنتائج التي توصلت إليها، وملحق بالبحث الفهارس العامة وهي على النحو الآتي:

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل، وأن ينفع بهذا البحث الكاتب والقارئ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## بين يدي الموضوع

أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام لهداية البشرية إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم فقال: الهداية البشرية إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم فقال: المؤرّمنين الذّين يَعْمَلُون الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَخِرَاكِيرًا وَ الْإسراء: ٩)، وقال: و... عِتَبُّ أَنْرَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَمِن الظّلُمَتِ إِلَى النّور بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ الْمَنِيزِ الْحَمِيدِ (إبراهيم: ١)، وبين الظّلُمَتِ إِلَى الله عليه وسلم الظّلُمَتِ إِلَى الله عليه وسلم لهم في إنزاله أن من اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إنزاله أن من اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إنزاله أن من اتبع كتاب الله وسنة رحصل له الشقاء في الدنيا والآخرة فقال: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَمَن كَاوَتَحْشُرُهُ وَمُ الْقِيمَةِ وَالْاَكُورَ اللهُ الله عَلَيْكَ الْمَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة (اقرأ)، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدئَ به رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرَى رُوْيًا إِلا جَاءَ تْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ وكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حراء فَيَتَحَنَّتُ فِيه وَهُو التَّعَبُّدُ لَمُ اللَّيَالِي ذَوَاتَ الْعَدَد قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْله ويَتَزَوَّدُ لِذَلكَ ثُمَّ يَرْجعُ إِلَى خَديجة فَيَتَزَوَّدُ لِذَلكَ ثُمَّ يَرْجعُ إِلَى خَديجة فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلُها حَتَى جاءه الْحَقُ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاء فَجَاءَه الْمَلكُ

فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الثَّانِيةَ الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئُ فَقُالَ: هُو اَقْرَأُ بِلَّهُ مِرْبِكَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلَقِ فَعَلَى فَقَالَ: ﴿ اَقْرَأُ بِالسِّورَبِكَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلَقَ الْخَلَقَ الْخَلَقَ الْخَلَقَ الْخَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ (١).

ولو تأملنا النصوص القرآنية الواردة في نزول القرآن لوجدناها على قسمين، فقسم منها فيه إِشعار وبيان بأن القرآن نزل جملة، وقسم منها فيه إِشعار وبيان بأن القرآن نزل مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلنا الحديث في الفصل الأول عن نزول القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام وفيه ثلاثة مباحث:

<sup>(</sup>١) انظر البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص١.

## الهبحث الأول : نزول القر أن الكريم

ويشتمل على:

أولاً: نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا والحكمة منه:

فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة في شهر رمضان المبارك فقال تعالى: ﴿ شَهْرُرَمَضَانَ اللَّذِي َ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدَى لِلتَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرُقَانُ اللَّذِي اللَّهُ وَالْفُرُقَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي لَيْلَةً اللَّهُ اللهُ عليه وسلم (١) ولا تعالى الله الله عليه وسلم (١) ومن ذلك:

١) ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن إلى
 السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئاً أحدثه (٢).
 أوحاه أو أن يحدث منه في الأرض شيئاً أحدثه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ٢/٢٢، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وانظر الروايات في الدر المنثور ١/٤٥٦، ٤٥٧.

- ٢) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَرُلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١)، قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، قال: وقالوا: ﴿ . . . لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُوانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ عَفُوا دَكَ وَرَتَ لَنَهُ تَرَيِيلًا ﴾ (١).
- ٣) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملةً واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (الفرقان ٣٣)، ﴿ وَقُرُءَانَا فَرَقَنَا كُولِتَ النَّاسِ عَلَى مُكْفِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزيلًا ﴾ (١٠).
- ٤) وأخرجه ابن أبي حاتم (٣) من هذا الوجه وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله لهم جواباً (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ٢ / ٢٢٢، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والآية: ٣٢ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ٢ / ٢٢٢، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وانظر الإتقان ١ / ١١٧، والآية ١٠٦ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) ترجمت في هذه الرسالة للأعلام غير المشهورين والمعروفين ترجمة مختصرة، وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي، أبو محمد حافظ للحديث، من كبار المحدثين، له كتب كثيرة منها كتاب في الجرح والتعديل، وكتاب في التفسير يقع في عدة مجلدات وزع على طلاب جامعة أم القرى لتحقيقه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. الأعلام للزركلي ٣/٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الإِتقان ١/١١٧.

- ه) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فُصِل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرتله ترتيلاً (١).
- ٢) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين ثم تلا هذه الآية: ﴿ فَلَاَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ (الواقعة: ٧٥)، قال: نزل متفرقاً (١).
- ٧) وما رواه ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر
  رمضان إلى السماء جملةً واحدة ثم أنزل نجوماً (٣).
- ٨) وما رواه ابن عباس في قوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١) أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ٢ /٢٢٢، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وانظر الإتقان ١ /١١٧، وقال السيوطي في الإتقان: أسانيدها كلها صحيحة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الواقعة ٤ / ٤٧٧ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ٧ / ١٤٠، وقال السيوطي: إسناده لا بأس به. الإِتقان ١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار رجال البزار رجال العند وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف.

9) وما روي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: ﴿ شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِى َأُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ... ﴾ (البقرة: ١٨٥)، وقوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١). وهذا أنزل في شوال، وفي ذي الحجة، وفي محرم، وفي صفر، وشهر ربيع فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاً (١) في الشهور والأيام (٢).

وبنظرة عامة للآثار السابقة يتضح لنا أن للقرآن الكريم نزولين، وهذا يدل على أن القرآن نزل في رمضان وفي غيره، وعلى أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة ونزل مفرقاً، وأن المراد بنزوله في ليلة واحدة في شهر رمضان هو نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما جاءت بذلك الآثار السابقة التي ذكرناها، وأن المراد بنزوله مفرقاً هو نزوله من بيت العزة من السماء الدنيا على المصطفى صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث وغير ذلك. وإليكم مذاهب العلماء في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزوله من بيت العزة على المصطفى عليه الصلاة والسلام (٣):

<sup>(</sup>١) رَسَلاً: أي فرقاً وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطها، يريد أنه أنزل مفرقاً يتلو بعضُه بعضاً على تُؤدة ورفق. انظر الإِتقان ١/١١، ١١٨، النهاية في غريب الحديث ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان ١/١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر التذكار في أفضل الأذكار ٢٤، ٢٥.

#### المذهب الأول:

مذهب جمهور العلماء وهو قول ابن عباس أن القرآن الكريم نزل جملةً واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجماً على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة، وهذا هو المذهب الذي الت عليه الأخبار الصحيحة وعليه جمهور العلماء، ورجحه ابن حجر حيث قال في شرح البخاري: وهو الصحيح المعتمد(۱)، وهو القول الذي ينبغي أن نصير إليه جمعاً بين الأدلة الموجودة في هذا الباب، وقد ورد عن ابن عباس بطرق متعددة، وحكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا مجال للرأى فيه.

#### المذهب الثاني:

أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة، وقيل: في وقيل: في ثلاث وعشرين سنة، وقيل: في خمس وعشرين سنة، في كل ليلة منها ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل السنة، ثم ينزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) الإِتقان ١/١١٧، ١١٨، البرهان في علوم القرآن ١/٢٢٨، وانظر كلام ابن حجر في فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ٩/١.

#### المذهب الثالث:

أنه ابتدئ إِنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر الأوقات وبه قال الشعبي (١).

### الحكمة من نزول القرآن جملة:

أولاً: تفخيم شأن القرآن وشأن من سينزل إليه، وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليها لننزله عليها، وهي الأمة الإسلامية، وفي هذا تنويه بشأن المنزل والمنزل عليه، والمنزل إليهم وهم بنو آدم، ففيه تعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم (٢)، ثم إن وضعه في مكان يسمى بيت العزة يدل على إعزازه وتكريمه.

ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين.

<sup>(</sup>١) الإِتقان ١/١١، ١١٨، البرهان في علوم القرآن ١/٢٢، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، أبو عمرو، راوية من التابعين، يضرب المثل بحفظه، من رجال الحديث الثقات، الأعلام ٣/٢٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان ١/ ٢٣٠، ٢٣١، الإِتقان ١/ ١١٩ نقلاً عن أبي شامة في المرشد العزيز، البيان في مباحث من علوم القرآن ص ٥٦، ٥٣، مناهل العرفان ١/ ٤٦، ٤٧، المدخل لدراسة القرآن الكريم ٥٣، ٥٣.

ثانياً: تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية السابقة وذلك بإنزاله مرتين، مرة جملة ومرة مفرقاً بخلاف الكتب السماوية السابقة فقد كانت تنزل جملة مرة واحدة، وبذلك شارك القرآن الكتب السماوية في الأولى وانفرد في الفضل عليها بالثانية، وهذا يعود بالتفضيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء السابقين (١).

ثالثاً: نزوله مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم: دل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أن القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً إلى أجزاء كل جزء منها يسمى نجماً، فقد صح أن الآيات العشر المتضمنة لقصة الإفك نزلت جملة، وأن عشر آيات من أول سورة المؤمنين نزلت جملة، وورد أيضاً أنه نزل قوله تعالى: ﴿ وَالصُّحَى وَالتَّهِ وَالْسَجَى ﴾ (الضحى: ١-٢) إلى قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾ (الضحى: ٥) ثم نزل باقي السورة بعد ذلك، وبالجملة فكون القرآن لم ينزل جملة وإنما نزل مفرقاً حسب الوقائع والحوادث مما لم ينازع فيه أحد.

وقد اختص القرآن الكريم من بين الكتب السماوية بأنه نزل مفرقاً كما دل على ذلك القرآن والسنة: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِتَقْرَأُهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَرَّلْتُهُ تَنزيلًا ﴾ (الإسراء: ١٠٦)،

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة .

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انْجُمْلَةَ وَحِدَةً كَذَالِكَ إِنْتَبَّتَ بِهِ عَفُوَادَكَ مُ وَرَتَّ لَنَاهُ تَرْبِيلًا ﴾ (سورة الفرقان: ٣٢) وكما ذكر العلماء في نزول القرآن الكريم أن أول ما نزل ﴿ ٱقُرَأُ بِٱلسِّهِرَبِّكَٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (اقرأ: ١)، أما الكتب السماوية السابقة فإنها نزلت جملة واحدة كما هو المشهور بين العلماء وعلى ألسنتهم حتى كاد يكون إجماعاً لما ذكرناه ولما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير (١) عن ابن عباس قال: قالت اليهود: يا أبا القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت وأخرجه من وجه آخر بلفظ (قال المشركون)، قال السيوطي (٢): فإن قلت: ليس في القرآن التصريح بذلك، وإنما هو على تقدير ثبوت قول الكفار، قلت: سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحته، ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: إِن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقين.

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله، تابعي، كان أعلم زمانه على الإطلاق، قتله الحجاج بواسط. الأعلام ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو ستمائة مصنف. الأعلام ٣٠١/٣.

ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث التي تفيد بأن التوراة نزلت جملة ومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ثابت بن الحجاج (١) قال: جاءتهم التوراة جملة واحدة، فكبر عليهم، فأبوا أن يأخذوها حتى ظلل الله عليهم الجبل فأخذوها عند ذلك (١).

إضافة إلى ما سبق فإنه لو لاحظنا وتأملنا في الآيات القرآنية لوجدنا أن التعبير كان بلفظ التنزيل والإنزال، وعلماء اللغة يفرقون بين الإنزال والتنزيل فالتنزيل لما نزل مفرقاً والإنزال أعم، ولذلك قال الراغب (٦) في قوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١)، وإنما خُص لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل نجماً فنجماً (١).

<sup>(</sup>١) ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي، من أتباع التابعين، روى عن الصحابة. تهذيب التهذيب ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الإِتقان للسيوطي ١/١٢٢، ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم، أديب من العلماء الحكماء، له كتب كثيرة منها المفردات في غريب القرآن. الأعلام ٢ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ٤٨٨، ٤٨٩ .

# المبحث الثاني: حكَم نزول القر آن مفرقاً

لنزول القرآن مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم حكم كثيرة تُعرف من الآيتين السابقتين وتُدرك بالعقل والاجتهاد أذكرها فيما يلي: أولاً: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتطييب قلبه وخاطره، وإمداده بأسباب القوة والجابهة أمام حملات المشركين ودسائس المنافقين، فتجديد الوحى يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال يمثل لوناً من ألوان الرعاية الإلهية التي تمده بأسباب الثبات والْمُضيِّ فيما اختاره الله تعالى له (١)، وقد تولى الله الإجابة عن المشركين الذين قالوا: ﴿ . . . لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ إِنْ جُمْلَةَ وَحِدَةً . . . ﴾ (الفرقان: ٣٢) ﴿ كَذَالِكَ ﴾ ، أي أنزلناه كذلك مفرقاً ﴿ . . . لِنُتَبِّتَ بِهِ عَفْرَادَكَ مَ . . . ﴾ ، وكان للنزول المفرق أبلغ الأثر في مواساته وإزاحة معاني الغربة والضعف عن نفسه، وقد ثبت الله فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام في أشد المواقف وأحرجها، فانظر إلى قوله لأبي بكر فيما حكاه عنه الله تعالى: ﴿ . . . لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ نَمَّ . . . ﴾ (التوبة: ٤٠)، وما ذلك إلا من قوة يقينه ووثوقه بنصر الله تعالى مع ما يحيط به من الأعداء.

وهذه الحكمة من أجل الْحِكَم وأعظمها. ويندرج تحت تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) انظر علوم القرآن، مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه ص ٧٤، ٧٥.

- تسليته صلى الله عليه وسلم بكثرة نزول الوحي عليه حتى لا يجد اليأس إلى نفسه سبيلاً، ومما لا شك فيه أن كثرة نزول الوحي أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الأنْس والارتباط بالله تعالى. يقول الإمام أبو شامة (۱): «فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب، وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة، ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه جبريل) (۱).
- ومنها تسليته صلى الله عليه وسلم ببيان ما يثبت قلبه على الحق ويشحذ عزمه للمضي قدماً في طريق دعوته لا يبالي بظلمات الجهالة التي يواجهها من قومه، فما حصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حصل للأنبياء السابقين ﴿ فَلَعَلَكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ٓ اثَرِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْبِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (الكهف: ٦)، ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكُ ٱلّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُلًا الله عَلَيه وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَاينتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ صَعَرُواْ وَلَوْ وَلَا الله عليه وسلم عَلَى مَا كُذِيوُ أَوَا وَوُواْ حَقَّ آتَنهُمْ وَصَرُواْ مَن وَلَقَدْ مَا الله عليه وسلم نزلت الشيد أذى المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم نزلت

<sup>(</sup>۱) أبو شامة هو العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو القاسم شهاب الدين، فقيه شافعي له كتاب (المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز)، وكتب أخرى، توفى سنة ٦٦٥هـ. انظر الأعلام ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان ١/ ٢٣١، الإِتقان ١/١٢١.

الآيات لطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته، وتهديد المشركين والمكذبين بأن الله يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أشد الجزاء ﴿ فَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ (يست: ٢٧)، ﴿ وَلَصِيرُ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ الْمِعْرَةِ وَلَيْعَلِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ إِنَّ الْمِعْرَةِ وَلَا يَعْرَدُ وَالْمَعْرُ وَمَا صَبَرُكُ اللهِ وَالْمَعْرُ وَمَا صَبَرُكُ اللهِ وَلَا عَنَى مَنَ الرُسُلِ ... ﴾ (الأحقاف: ٣٥)، ﴿ وَاصِيرُ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللّهَ وَلا تَعْرَنُ مِنَ الرُسُلِ ... ﴾ (الأحقاف: ٣٥)، ﴿ وَاصِيرُ وَمَا صَبَرُكُ إِلَّا بِاللّهَ وَلا تَعْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْرَنُ اللهَ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْرَنُ اللهُ وَلَا يَعْرَنُ اللهُ وَلَا يَعْرَنُ اللهُ وَلَا الله عليه وسلم وتتابع نزول الآيات عليه تسليه له بعد أبلغ الأثر في مواساته والتخفيف عنه، ولو أن القرآن نزل جملة أبلغ الأثر في مواساته والتخفيف عنه، ولو أن القرآن نزل جملة والخربة.

• ومنها تسليته صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء السابقين ﴿ وَكُلَّا نَقُتُ عَلَيْكَ مِنْ أَبْاَءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ \* . . . ﴾ (هـ ود: ١٢٠)، ﴿ فَأَصْبِرَ ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِإِفْلِي ٱلْأَلْبَيِّ \* . . . ﴾ (يوسف: ١١١)، ﴿ فَأَصْبِرَ كَمَاصَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِونَ ٱلرُّسُلِ . . . ﴾ (الأحقاف: ٣٥).

ثانيا: تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما كان يقصه القرآن عليهم من قصص الأنبياء السابقين ومعاناتهم من أقوامهم وكيف أن الغلبة والنصر والأجر والتأييد

وقوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ الَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْمَرْوَفِ مِعْلُواْ الصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَاللّهُ مُواللّهُ مُؤلّلُهُ مُواللّهُ مُؤلّلُهُ مُولِدُ مَا مُؤلّلُهُ مُولِدُ مَا مُعَالِمُ مُولِدُ مُؤلّلُهُ مُولِدُ مُؤلّلُهُ مُولِدُ مُؤلّلُهُ مُولِدُ مُؤلّلُهُ مُولِدُ مُؤلّلُهُ مُولِدُ مُؤلّلُهُ مُلّلُهُ مُؤلّلُهُ مُؤلّلُولُ

وقوله تعالى: ﴿ أَمْرَحَسِبَتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤٢).

وقوله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُرَلَا يُفْتَنُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢).

رابعا: تيسير حفظه وفهمه وتدبر معانيه، ومعرفة أحكامه وحكمه على الأمة، وكما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة ﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَا قِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّمهمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ (الجمعة: ٢)، ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ . . . ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، وكانت ظروف المسلمين في مكة المكرمة صعبة حيث كانوا مضطهدين من كفار قريش مستضعفين لقلة عددهم ليس لديهم من قوة السلطان ما يحميهم من عدوهم ولا من فراغ الوقت وهدوء البال ما يمكنهم من الانقطاع لحفظ ذلك الكتاب، وعندما اضطروا للهجرة قام اليهود والمنافقون في المدينة بمناوأتهم، ولو نزل جملةً واحدة لوجدت هذه الأمة الأمية -مع ما ينتابها من ظروف صعبة- صعوبةً في حفظ القرآن الكريم فكان من رحمة الله عز وجل أن نزل القرآن مفرقاً لكي يسهل حفظه وفهمه، فكانت الآيات تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي يعلمها أصحابه فكلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصحابة، وتدبروا معانيها، ووقفوا عند أحكامها (١)، بل صار الصحابة والتابعون يعلمون من بعدهم بنفس الطريقة فصارت سنة متبعة فعن أبى العالية الرِّياحي (٢) أنه قال: (تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات

<sup>(</sup>١) المدخل لدراسة القرآن الكريم ٧١، مباحث في علوم القرآن ٩٥.

<sup>(</sup>٢) اسمه رُفَيْع بن مهران، من رواة الحديث، ثقة كثير الإِرسال. التقريب ٢١٠.

فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذه خمساً خمساً)(١).

وقال عبد الله بن مسعود: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن) (٢).

وفي بعض الروايات أن أبا عبد الرحمن السلمي (٣) قال: (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً) (١).

ثم إِن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة للكُتَّاب على ندرتهم، فلو أنزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه وكتابته، فاقتضت حكمة الله العليا أن ينزله إليهم مفرقاً ليسهل عليهم حفظه ويتهيأ لهم استظهاره (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب فضائل القرآن، في تعليم القرآن كم آية ١٠ / ٢٦١، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢ / ٢١٩، وأخرجه البيه قي في شعب الإيمان ( ١٩٥٩) .

<sup>(</sup>٢) المصنف ٣/٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن حبيب بن رُبيِّعَة الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة. التقريب ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر المصنف للصنعاني ٣/٠٨، والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، في تعليم القرآن كم آية ١٠/٤، وقال الهيثمي في المجمع، باب السؤال عن الفقه، رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. مجمع الزوائد ١/٥٥٠ وأخرجه الصنعاني في المصنف بنحوه، كتاب فضائل القرآن، باب تعليم القرآن وفضله ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٥) مناهل العرفان ١/٥٦.

خامساً: ترتيل القرآن الكريم كما ينبغي بالصورة الصحيحة التي نزل عليها ﴿ . . . وَرَقِلِ الْقُرُءَ انَ تَرْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٤) فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من الوحي عن رب العزة والجلال، فنحن بقراءتنا وترتيلنا إن أحكمناه إنما نتبع ما علم الله نبيه من ترتيل محكم جاء به التنزيل وأُمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان تعليم هذا الترتيل المُنزَّل من عند الله تعالى ليتوافر إذا لم ينزل القرآن منجماً، فلو نزل جملة واحدة ما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم الترتيل، ولو علمه الله تعالى بغير تنجيمه ما كان في الإمكان أن يعلمه قومه وهم حملته إلى الأجيال من بعده (۱).

سادساً: من حِكَم هذا التنجيم بصورة عامة رسم صورة المجتمع الآخَر أو الفئات الثانية من المشركين والمنافقين، وفضح أساليبهم ونواياهم ومفاجأتهم بحقيقة ما يقولون ويُبَيِّتُون ويمكرون ويُواياهم ومفاجأتهم بحقيقة ما يقولون ويُبَيِّتُون ويمكرون في يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِ مَسُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَافِى قُلُوبِهِمُّ قُلِ السّهَوْوُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِ مَسُورَةٌ تُنبِئُهُم بِمَافِى قُلُوبِهِمُّ قُلِ السّهَوْوُونَ أَلْمُنافِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِ مَسُورَةٌ تُنبِئُهُم بِمَافِى قُلُوبِهِمُّ قُلِ السّهَوْوُونَ أَلَى اللّهَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه مَا عَلَى اللّه على الله عنه الله تعالى، أو بيتوا كيداً وأخهره الله، فأظهره الله، فأظهر فضائحهم وجعل مكنون أسرارهم معلوماً لرسوله أظهره الله، فأظهر فضائحهم وجعل مكنون أسرارهم معلوماً لرسوله

<sup>(</sup>١) انظر القرآن المعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر علوم القرآن ٧٦.

ولمن آمن معه واقرأ إِن شئت ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: ٨-٩)، وقوله: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا لَمُنفِقِينَ لَكَ ذِبُونَ ﴾ (المنافقون: ١)، وغير ذلك إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَ ذِبُونَ ﴾ (المنافقون: ١)، وغير ذلك من الآيات التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة تنبيها له وتحذيراً له وللمؤمنين.

سابعا: التحدي والإعجاز وهو ظاهر وواضح في كل مرحلة من مراحل نزوله مفرقاً، فقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بالقرآن فلم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بحديث مثله فلم يستطيعوا، وأتاح لجميع المشركين والمعارضين الدخول في معركة التحدي فلم يفلحوا.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ مِلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّشْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ (الطور: ٣٣، ٣٣)، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَاتُرَيّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عِمْفَتَرَيَتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُهُ مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (هود: ١٣)، ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِيرَيْبِ مِّمَّانَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّشْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَ كُم مِّن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنتُ مُصلِدِقِينَ ﴾ (البقرة: ٣٢).

بل إِن المشركين تمادُوا في غيهم وأسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيز وتحد ومبالغة مثل متى الساعة ﴿ يَتَعَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ . . . ﴾ فينزل الجواب من

الله تعالى: ﴿ ... قُلُ إِنْمَاعِلُمُهَاعِندَرَقِي لَا يُجُلِيّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّاهُوَّ نَقُلُتُ فِالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَا تَأْتِكُم إِلَّا بَغْتَةً ... ﴾ (الأعراف: ١٨٧)، ومثل ما المراد بالروح وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ... ﴾ ، فيقول القرآن: ﴿ ... قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَقِي ... ﴾ (الإسراء: ٨٥)، وحيث عجبوا من نزول القرآن منجماً بين الله لهم الحق في ذلك، فإن تحديهم به مفرقاً مع عجزهم عن الإتيان بمثله أدخل في الإعجاز، وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم: عيثوا بمثله، رد الله عليهم بقوله: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِالْحَقِ وَلَحَدَمُ مَن الله عليهم بقوله: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِالْحَقِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا المِعْنَى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ الله عليهم بقوله: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِالْحَقِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا مِعْنَى الله عليهم بقوله: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا عِمْنَاكُ بِالْحَوْلِ وَلَا يَعْنَى الله عليهم بقوله عنه وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا المِعْنَاكُ بِالْحَوْلِ القرآن جملة إلا أعطيناك من عنى المتحق لك في حكمتنا وبما هو أبين معنى في إعجازهم وذلك بنزوله مفرقاً (١).

ثامناً: التدرج في التشريع ويدخل تحت هذا أمور منها:

التدرج في انتزاع العادات الضارة، وذلك بالتخلي عنها شيئاً فشيئاً والتدرج في نقل الناس من حياة الفوضى والتفلت إلى حياة النظام والتقييد بالمعايير الإسلامية الصحيحة، فقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يعبدون الأصنام، ويشركون بالله ومع الله، ويسفكون الدماء ويشربون الخمر ويزنون، ويقتلون الأولاد خشية الفقر، ويتعاملون بالربا الفاحش، ويلعبون الميسر، ويستقسمون بالأزلام، وينكحون

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في علوم القرآن ٩٤.

نساء الآباء ويجمعون بين الأختين ويكرهون الفتيات على البغاء، وذكر العلماء في كتب التاريخ أن الحروب كانت تقع بين القبائل العربية لأوهى الأسباب ومجرد حب الانتقام، حتى أدى هذا إلى قطع حبال المودة بينهم وجعلهم شيعاً متباغضة يتربص كل فريق منهم بغيره الدوائر، واعتادوا كثيراً من هذه الأخلاق المنحطة وتغلغلت فيهم حتى صارت جزءاً لا يتجزأ منهم. ومن المعلوم أنه يصعب على المرء والمجتمع ترك هذه الأمور مرة واحدة لأن للعقائد حتى ولو كانت باطلة وللعادات ولو كانت مستهجنة سلطاناً على النفوس، والناس أسرى ما ألفوا ونشأوا عليه، فلو أن القرآن نزل جملة واحدة وطالبهم بالتخلي عما هم منغمسون فيه من كفر وجهل وشرك مرة واحدة لما استجاب على المقرآن غيح معهم في هدم العادات الباطلة وانتزاعها بالتدريج بسبب نزول القرآن عليهم شيئاً فشيئاً (۱).

وأبلغ دليل على ذلك هو انتزاع الخمر من ذلك المجتمع الذي كان يشربه كالماء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويلعبون الميسر، فسألوا رسول الله عنهما فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلُ فِيهِ مَا إِثْمُ مُنْفِعُ صلى الله عليه وسلم ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلُ فِيهِ مَا إِثْمُ مُنْفِعُ النّاس: ما لِلنّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِ مِمَا إِثْم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان

<sup>(</sup>١) انظر مناهل العرفان ١/٥٦، المدخل لدراسة القرآن الكريم ٧٢.

يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمُّ أصحابه في المغرب خَلَط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها ﴿ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْلَاتَقْرَبُواْٱلصَّلَوْةَوَأَنتُمُ سُكَرَيْ حَتَّىٰ تَعًا لَمُواْ مَا تَقُولُونَ . . . ﴾ (النساء: ٤٣)، وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ ﴾ (المائدة: ٩١،٩٠)، فقالوا: انتهينا يا رب، فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويلعبون الميسر وقد جعله الله رجساً ومن عمل الشيطان فأنزل الله ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ﴾ (المائدة: ٩٣) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم(١).

ومن هذا الحديث نستنبط أن الخمر حرمت على مراحل فتاب الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، انظر الفتح الرباني، كتاب التفسير، باب قول الله عز وجل: ﴿ يَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ ... ﴾ (١٨ / ٨٥ ، ٨٦) وإسناده ضعيف، وله شواهد تقويه منها حديث عمر بن الخطاب: (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً) فنزلت الآيات الثلاث بالتدريج، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٨ / ٨٦ ، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب في تحريم الحمر ٣٢٥ / ٣٢٥، وأخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة ٥ / ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٢ / ٢٧٨ .

والصحابة منها وأريقت حتى جرت في سكك المدينة، ولو حرمت دفعة واحدة لاستمروا عليها، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل (۱) فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء "لا تشربوا الخمر" لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: "لا تزنوا" قالوا: "لا ندع الزنى أبداً" (۱).

والتدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً، فبدأت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سالكة التدرج في تربية الأمة، فأول ما نزلت الآيات المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره والتوحيد وما يتعلق بذلك من أمور العقيدة، بدأت الآيات أولاً بفطامهم عن الشرك والإباحية وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاء، فإذا اطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا حبه انتقل بهم بعد ذلك إلى العبادات فبدأهم بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الأمور الأخرى، ولذلك كان مدار الآيات في القسم المكي على إثبات العقائد والفضائل التي لا تختلف باختلاف الشرائع، بخلاف القسم المدني فكان مدار التشريعات فيه على الأحكام العملية وتفصيل ما أجمل قبل ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) سور القرآن على أربعة أقسام وأنواع فمنها السبع الطوال أولها البقرة، ومنها المئون، والمثاني، والمفصل: ما وكي المثاني من قصار السور، وسمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. انظر الإِتقان ١/١٧٩، ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن ص ١٠٨٧ (٤٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) المدخل لدراسة القرآن ٧٤.

لذا أنزل القرآن مفرقاً فحصلت النتيجة المطلوبة وهي التغير في العادات من حسن إلى أحسن ومن شر إلى خير ومن تفرق في الكلمة إلى اتحاد واعتصام بحبل الله المتين فكانت خير الأمم.

تاسعاً: بيان ببلاغة القرآن الكريم فقد نزل مفرقاً في ثلاثة وعشرين عاماً، وكلما نزلت آية أو آيات قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا) (۱) ومع ذلك فهو مترابط في الألفاظ والمعاني، حسن التنسيق، محكم النسج، دقيق السبك، متناسق الآيات والسور، محتين الأسلوب، قوي الاتصال، لا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك، كأنه عقدٌ فريد نظمت حباته بما لم يعهد له مثيل في كلام البشر في ... كِتَبُ أُمِّكُمَتْ عَالِكَةُ وَثُمُّ فُصِّلَتْ مِن الدُنْ حَكِيمٍ فَيهٍ لهُ مثيل في كلام البشر في ... كِتَبُ أُمِّكُمَتْ عَالِكَةُ وَثُمُّ فُصِّلَتْ مِن الدُنْ حَكِيمٍ فَيهِ لهُ وهود: ١).

وكل ذلك فيه دلالة على أن القرآن مُنزَّلٌ من الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله تعالى ولا يمكن أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام مخلوق سواه، وصدق الله إذ يقول: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ السِّرَ فَالسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَن . . ﴾ (الفرقان: ٦).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في المبحث الثاني (العناية بالقرآن كتابة).

عاشراً: مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها فكانت تحدث حوادث لم يكن لها حكم معروف في الشريعة الإِسلامية فيحتاج المسلمون إلى معرفة ذلك فتنزل الآية من الله تبارك وتعالى لحكم تلك الحوادث، ومن ذلك حادثة خولة بنت ثعلبة (١) حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وتصف لنا ذلك عائشة رضي الله عنها ذلك فتقول: تَبَارَكَ الَّذي وَسعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّي لأسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بنْت ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيٌّ بَعْضُهُ وَهيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّه أَكُلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سنِّي وَانْقَطَعَ ولَدِي ظَاهَرَ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائيلُ بِهَ وُلاءِ الآياتِ ﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى ٱللَّهِ . . . ﴾ (المجادلة: ١) (٢)، وكذلك حادثة الإِفك فعندما حصل ما حصل من المنافقين والمشركين واتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سموات وأدان الذين رموها بدون شهود ولا بينة فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُو بَلْ هُوَخَيْرٌ لَّكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي قَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُ مٓ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ لَوْلَآ إِذْ

<sup>(</sup>١) خولة بنت ثعلبة الأنصارية الخزرجية، صحابية، وهي التي ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت، فنزلت فيها سورة قد سمع. الإصابة ٤ / ٢٨٩، أسد الغابة ٥ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب الظهار ١/٦٦١ (٢٠٦٣)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب الظهار ٦/٦٦١)، والحديث صحيح .

سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيَرًا وَقَالُواْهَ لَذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴾ إلى قسوك تعالى: ﴿ وَلَوْ لِافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

والقرآن مليء بتلك القصص والمواقف المشابهة، ومما هو طبيعي ومعروف أن هذه الحوادث لم تكن لتقع في وقت واحد فنزل القرآن في هذه الحوادث مفرقاً لذلك.

الحادي عشر: تنبيه المسلمين من وقت لآخر على أخطائهم التي وقعوا فيها وطرق تصحيحها، وتحذيرهم من عواقب المخالفة وبيان الامتنان عليهم بالنصر مع القلة، ولنقرأ ما قصه الله تعالى في سورة آل عمران بشأن غزوة بدر وأحد من الامتنان والتنبيه والتحذير، ففي غزوة أحد خالف الرُّماة نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم متأولين فكانت النتيجة أن أتي المسلمون من جهتهم وأن شاعت الهزيمة بينهم، وشُعَ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فأنزل الله تعالى الآيات محذراً المخالفين ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَإِذَ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) الآيات من سورة النور (١١–٢٠)، وانظر الحديث في البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ص ٥٣٠ (٢٦٦١)، وانظر مسلم في كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) وانظر القصة في البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد ص ٨٣٢ (٤٠٤٣).

وكذلك في غزوة حنين والأحزاب وغير ذلك كثير، ففي يوم حنين أعجب المسلمون بكثرتهم فكانت الهزيمة فقال تعالى لهم: ﴿ ... وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ مَكْرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَنَكُمْ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلِيْتُم مُّذَهِينَ ۞ ثُمَّ أَنزلَ اللهُ سَكِينَتُهُ وَكَلَ رَسُولِهِ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلِيْتُم مُّذَهِينَ ۞ ثَكَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ النِّينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَيْفِينَ ۞ وَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ النِّينِ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَيْفِينَ ۞ (التوبة: ٢٥-٢٦)، وتعلم المسلمون من ذلك أن النصر ليس بالعدد والعدّة فحسب، وإنما هو من عند الله ﴿ ... وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّامِنْ عِندِ اللّهَ الْعَرِيزِ ٱلْمَكِيدِ اللّهَ الْمَارِينَ النّهُ وَمَا النّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَمران: ١٢٦) (١).

الثاني عشر: توثيق وقائع السيرة النبوية المباركة والتاريخ وذلك عن طريق معرفة الحادثة ووقتها وأين كانت ومتى، فنستطيع أن نرتب السيرة النبوية من خلال الحوادث وضمها إلى قصص الأنبياء وسير المرسلين وحياة الأمم السابقين (١).

الثالث عشر: أن في القرآن الكريم ناسخاً ومنسوخاً ولا يمكن أن يكون ذلك إذا نزل القرآن جملةً على المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ لا يُتصور النسخ إلا مع التفريق ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا على تباعد الزمن فإن حكمة التربية الانتقالية قد تقتضي تشريعاً تجيء به آية إلى أجل مسمى ثم تجيء آية أخرى بتشريع آخر، ولا يكون هذا إلا مع تنجيم النزول (٣).

<sup>(</sup>١) وانظر منهج الفرقان ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الواضح في أصول القرآن ٥٢.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم إبراهيم أبو الخشب ٤٤.

## المبحث الثالث: نزول القرآن على سبعة أحرف

#### ويشتمل على:

# أولاً: طرف من الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف:

1) عن ابن عباس قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم: أَقْرَأَنِي جَبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَبْعَةِ أَحْرُف (١)، قال ابن شهاب (١) وهو راوي الحديث بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام.

٢) وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ (٦) يَقُرُأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقَرَاءَتِه فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفَ كَثيرَة لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبِبْتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِبْتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِبْتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمِيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ فَلَولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ص ٤٩٩١، ١٠٨٧، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، انظر مسلم بشرح النووي ٦/١٠١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أبو بكر أول من دون الحديث، وأحد أكابرة الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة توفي سنة ١٢٤هـ. الأعلام ٩٧/٧، تهذيب التهذيب ٩/٥٤، تذكرة الحفاظ ١/٢٠١.

<sup>(</sup>٣) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، صحابي ابن صحابي، أسلم يوم فتح مكة. الأعلام ٨ / ٨٠.

رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ. فَانْطَلَقْتُ بِه أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقُرْأُ بِسُورَة الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوف لَمْ تُقْرَئْنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوف لِمْ تُقْرَئُنيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَوْرَاءَةَ النَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأُتُ الْقَرَاءةَ الْتِي اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ ثُنَّ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ إِنَّ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ أَنْزِلَتُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسُلُّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَا تَيَسَرَّمَ مَنْهُ (١).

٣) وعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِد فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصلِّي فَقَرَأَ قراءةً سُوى قراءة صَاحِبه فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سِوى قراءة فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قراءةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْه وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوى قراءة صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَرَآ فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صَاحِبه فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَرَآ فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ شَأَنَهُمَا وَسُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَرَآ فَحَسَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا قَدْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَشِينِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفَضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِينِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا قَدْ فَرَقَا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا قَدْ فَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَزَق وَجَلَّ فَقَالَ لِي يَا أَبِيُ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَن اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلِيْهِ أَنْ هُونَا فَقَالَ لِي يَا أَبِي قَرَدٌ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأَهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُونًا فَقَالَ عَلَى عَرَفُونُ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُونًا وَكَانَا عَلَى عَرَفُونُ فَرَدُونَ أَلَيْهُ أَنْ هُونًا وَكَالَاهُ عَلَى عَرْفَ فَرَدُونَ أَلَيْهِ أَنْ هُونًا وَلَا عَلَى عَرْفُونُ فَرَدُونَ أَلِيهُ أَنْ هُونَا عَلَى عَرْفُونُ فَرَدُونَ إِلَيْ إِلَيْهُ أَنْ هُونُ الْمُعَلِى عَرَقُونُ فَرَدُونُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى عَرْفُونُ فَرَدُونَ أَلَاهُ عَلَى عَرُقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَقُونُ فَيْ فَالْمُ أَنْ أَلَاهُ عَلَى عَرَقُونُ فَي فَرَو الْفُرُا فَيْقُا وَكُونُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلَهُ عَلَى عَرَقُونُ فَيْ فَا أَنْ الْعَرْفُونُ فَيْنَ فَرَدُونَ لَا عَرَقُونُ الْمَالَ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى عَرَقُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ٤٩٩٢، ١٠٨٧ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، انظر مسلم بشرح النووي ٢/٩٩.

عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةً رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لأُمَّتِي اللَّهُمُّ اغْفِرْ لأُمَّتِي اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي اللَّهُ وَالْخَرْتُ الثَّالَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ (۱).

- ٤) وعَن أُبِي بِنِ كَعْب أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ عِنْدَ أَضَاة بَنِي غَفَارٍ قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْه السَّلام فَقَالَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتِي لا أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعْفرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف فَقَالَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف فَقَالَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفين فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعْفرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءه النَّالِثَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَة أَحْرُف عَلَى الْقُرْآنَ عَلَى قَلاثَة أَحْرُف فَقَالَ إِنَّ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جاءه الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جاءه الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعْفرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جاءه الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جاءه الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه مَعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلِكَ ثُمَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَعْمَلُكَ أَنْ تَقْرَأَة أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف فَقَدْ أَصَابُوا (٢).
- ٥) وعن أبي بن كعب قَالَ لَقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْجَارِيةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كَتَابًا قَطُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، انظر مسلم بشرح النووي ٦/٣٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، انظر مسلم بشرح النووي ٢/٣٨.

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف (١).

7) وعن النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ (٢) قَالَ سَمعْتُ عَبْدَاللَّه يَقُولُ سَمعْتُ رَجُلا قَرَأَ آيَةً سَمعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ خَلافَهَا فَأَخَذْتُ بِيده فَرَأَ آيَةً سَمعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ كَلاكُمَا مُحْسنٌ، قَالَ فَعُبَدُ (٣) أَظُنَّهُ قَالَ لا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا(٤).

## ثانياً: حكم نزول القرآن على سبعة أحرف:

وأذكر أهمها فيما يلي:

١) التخفيف على الأمة الإسلامية وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفاً لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها، ولاسيما الأمة الإسلامية التي شوفهت بالقرآن فإنها كانت قبائل كثيرة، وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الصوت.

٢) الإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال له: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ٥ / ١٩٣ ، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر الترمذي هذا الحديث بعد أن ذكر قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم، والحديث حسن .

<sup>(</sup>٢) النزال بن سَبْرَة الهلالي الكوفي، من الثقات قيل إِن له صحبة. تقريب التهذيب ٥٦.

<sup>(</sup>٣) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، مولاهم أبو بسطام، من أئمة رجال الحديث حفظاً ورواية وتثبتاً، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين. الأعلام ٣ / ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإِشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ص ٤٧٦، ٢٤١٠، وانظر (٣٤٧٦، ٣٤٧٥).

صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه"، وكما قال عليه السلام لجبْريل: "إِنِّي بُعثْتُ إِلَى أُمَّة أُمِّيِّينَ منْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كَتَابًا قَطُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " (١)، وذلك أن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميها، وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة والسنتهم شتى ويعسر على احدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع (١) لظروف الأمية واللغات واللهجات، وهذه التوسعة كانت في الألفاظ دون المعاني وفي حدود ما نزل به جبريل وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بدليل أن كلا من الختلفين كان يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقب على قراءة كل من المختلفين بقوله: "هكذا أنزلت"، ولا يتوهمن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ٥/ ١٩٥ (٢٩٤٤)، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ١/٢٢.

متوهم أن ذلك كان باتباع الهوى والتشهي فذلك ما لا يقوله عاقل لأن القراءة سنة متبعة (١).

- ٣) جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم، والذي انتظم كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة، فكان القرشيون يستملحون ما شاءوا، ويصطفون ما راقهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدب ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن العرب لها بالزعامة، وعقدوا لها راية الإمامة (٢).
- ٤) تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لأن حفظ كلمة ذات وجوه في الأداء أيسر من حفظ جمل من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات.
- ه) إعجاز القرآن الكريم للفطرة اللغوية عند العرب وفي المعاني والأحكام (٣).
- ٦ ) فيه آية بالغة وبرهان قاطع على صدق الرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الفرقان لمحمد علي سلامة ٥٨، ٥٩، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ١٧١، ١٧١، ومناهل العرفان ١٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهل العرفان ١/١٤٦، ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: مباحث في علوم القرآن مناع القطان ١٤٦،١٤٦.

وسلم وعظمة الآية القرآنية؛ إِذ إِنه برغم تنوع الأداء لم يتطرق إِليه تناقض ولا تخالف، بل يصدق بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد.

٧) في تعدد الحروف دلالة على عظمة هذه الأمة وشرفها التي تلقت القرآن بحروفه المختلفة ووعته هذا الوعي، وقامت بما ينبغي له من ضبط وإحكام ودقة في الأداء مما يجعل أعلام هذه الأمة محلاً لفضل الله ومثوبته وتكريمه (١).

### ثالثاً: الأحرف السبعة ويشتمل على:

- ١ معنى الحرف.
- ٢ المراد بالأحرف السبعة.

### ١) معنى الحرف:

الحرفُ من كل شيء طرفه، وشفيره، وحَدُّه، ومن الجبل أعلاه المحدد، وواحد حروف التهجي، والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة، ومسيل الماء، وآرام سود ببلاد سليم. وعند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل (٢)، والحرف الأداة التي تسمى الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهما.

<sup>(</sup>١) في علوم القراءات، السيد رزق الطويل ص ١٤٧، ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٣/١٣٠، ١٣١.

قال الأزهري (۱): كل كلمة بُنيت أداةً عارية في الكلام لتفرقة المعاني اسمها حرف وإن كان بناؤها بحرفين أو فوق ذلك مثل حتى وهل وبل ولعل، وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفاً، تقول: هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود.

وقال ابن سيده (١): والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه وما جاء في الحديث من قوله عليه السلام: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف أراد بالحرف اللغة.

قال أبو عبيد (<sup>¬</sup>) وأبو العباس (<sup>¬</sup>): نزل على سبع لغات من لغات العرب قال: وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه هذا

<sup>(</sup>۱) تهذيب اللغة ٥/١٢، وهو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور، أحد الأثمة في اللغة والأدب، عني بالفقه فاشتهر به أولاً، ثم غلب عليه التبحر في العربية، له تصانيف منها، تهذيب اللغة وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، توفي سنة ٣٧٠هـ. الأعلام ٥/١١، الوفيات 1/100.

<sup>(</sup>٢) علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده أبو الحسن، إمام في اللغة وآدابها، كان ضريراً، صنف الخصص وغيره، توفي سنة ٤٥٨هـ. الأعلام ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، له كتب ومصنفات كثيرة منها، الغريب المصنف في غريب الحديث. الأعلام ٥ / ١٧٦، تهذيب التهذيب ٧ / ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف، أبو العباس البوني، صاحب المصنفات في علم الحروف، له كتب منها شمس المعارف الكبرى في علم الحروف والخواص، توفي سنة ٦٢٢هـ. الأعلام ١/٤/١.

لم يسمع به، قال: ولكن يقول هذه اللغات متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة أهل اليمن، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحد (١).

قال الحافظ أبو عمرو الداني (٢): معنى الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يتوجه إلى وجهين:

الوجه الأول: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات لأن الأحرف جمع حرف في القليل كفلس وأفلس، والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِي مَن اللَّهِ عَلَى النعمة والخير وإجابة (الحج: ١١)، فالمراد بالحرف هنا الوجه أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد؛ فلهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفاً على معنى أن كل شيء منها وجه.

والوجه الثاني: من معناها أن يكون سمى القراءات أحرفاً على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٩ / ٤١، القاموس المحيط ٣ / ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني، ويقال له ابن الصيرفي، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. له مصنفات كثيرة، منها التيسير في القراءات السبع. الأعلام ٤ / ٢٠٦ .

قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضرباً من التعلق، كتسميتهم الجملة باسم البعض منها، فلذلك سمى صلى الله عليه وسلم القراءة حرفاً وإن كان كلاماً كثيراً من أجل أن منها حرفاً قد غير نظمه أو كُسر أو قُلب إلى غيره أو أُميل أو زيد أو نُقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة، فسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف فيها حرفاً على عادة العرب في ذلك واعتماداً على استعمالها.

قال الإمام ابن الجزري (۱): وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول محتمل الإمام ابن الجزري (۱): وكلا الوجهين محتمل احتمالاً قوياً في قوله صلى الله عليه وسلم: "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه وأنحاء، والثاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر رضي الله عنه في الحديث سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فالأول غير الثاني كما سيأتى بيانه (۱).

### ٢) المراد بالأحرف السبعة:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الأحرف اختلافاً

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري، شيخ الإقراء في زمانه، من حفاظ الحديث، له مؤلفات كثيرة منها النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء وغير ذلك توفى سنة ۸۳۳هـ. الأعلام ۷/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر في القراءات العشر ١/٢٣، ٢٤.

كبيراً حتى قال ابن حبان (۱): اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً وأوصلها السيوطي في الإتقان إلى أربعين قولاً. وأكثر هذه الآراء متداخل وهي من المباحث الشائكة التي زلت فيها أقدام بعض العلماء، واستعصى الفهم فيه على بعض العلماء ولاذ البعض بالفرار منه، وكشر فيه القيل والقال، والحديث عنه ضروري لصلته الكبرى بنزول القرآن فاختصرته وذكرت القول الراجح عند جمهور العلماء وأتبعته بأقوال العلماء في هذا الباب (۲):

أنها وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف وهو الذي قال به الإمام أبو الفضل الرازي (٣) في اللوائح، كما يقرب منه مذهب الإمام ابن الجزري وبه قال ابن قتيبة والقاضي أبو الطيب، وأيده من المتأخرين

<sup>(</sup>١) هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، صاحب الصحيح، توفي ٣٥٤ هـ، انظر شذرات الذهب ٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) للتوسع في هذا المبحث يرجع إلى الكتب الآتية: البسرهان في علوم القرآن المراد (٢) المتوسع في هذا المبحث يرجع إلى الكتب الآتية: البسرهان في علوم القرآن للقرطبي المراد (٢١٢، ٢١٢، جامع البيان في تفسير القرآن، المقدمة، الجامع لأحكام القرآن للبن كثير ٢٧-٧٢، النشر المراد (١٤٠ - ١٤٠) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٢١، ٥، الإتقان ١/ ١٣١-١٤٢، مناهل العرفان المراد (١٣١-١٩٢)، منهج الفرقان في علوم القرآن ٥٣-٧٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار العجلي الرازي المقرئ، ثقة ورع متدين عارف بالقراءات، عالم بالأدب والنحو، له كتب منها فضائل القرآن وتلاوته. التقييد ٢ / ٨٤، السير ١٣٧ / ١٣٧ .

الشيخ محمد بخيت المطيعي (١) والشيخ محمد عبد العظيم الزُّرْقَاني (٢)، وهذه الوجوه هي:

الأول: اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱلدِّينَ هُوَلِأَمَنَتَ هِوْ وَعَهْدِهِ وَعَهْدِهِ وَرَعُونَ ﴾ (المعارج: ٣٢) فقُرئ هكذا لأماناتهم جمعاً، وقُرئ لأمانتهم بالإفراد.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر نحو قوله تعالى: ﴿ ... يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِلَهُمْ ... ﴾ (الأعراف: ١٣٨) بكسر الكاف وضمها في الفعل، فقد وافقت كلتا القراءتين رسم المصحف العثماني أيضاً لأن هيكل الفعل واحد في الخط لا يتغير في كلتا القراءتين ومثل قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسَفَارِنَا ... ﴾ (سبأ: ١٩)، القراءتين ومثل قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسَفَارِنَا ... ﴾ (سبأ: ١٩)، قُرئ ﴿ ... رَبّنا بَاعَد ... ﴾ برفع ربّنا وفتح باعَد وباعد بصيغة الأمر، وقُرئ ﴿ ... رَبّنا بَاعَد ... ﴾ بنصب باء ربنا على أنه فعل ماض، وقرئ ﴿ ... ربّنا بعّد ... ﴾ بنصب باء ربنا وبحد ف الألف بعد باء باء مع تشديد العين مكسورة وإسكان وبحد في أمر، وكلها صحيحة .

<sup>(</sup>١) محمد بخيت المطيعي الحنفي، مفتي الديار المصرية، ومن كبار فقهائها، له مصنفات منها، الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن، توفي ١٣٥٤هـ. الأعلام ٦/٥٠، مرآة العصر ٢/٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد العظيم الزُّرقاني، من علماء الأزهر بمصر، من كتبه مناهل العرفان في علوم القرآن، توفي في القاهرة ١٣٦٧هـ. الأعلام ٢/٠١٠.

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب كقراءة ﴿ . . . وَلَا يُضَارَّكَ البَّهُ وَلَا يُضَارَّكَ البَّهُ وَلَا السم يحتملها شَهِيدٌ مَن رَبِهِ عَلَمَ الرسم يحتملها كالوجه السابق، ومثل قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَمَاتِ . . . ﴾ (البقرة: ٣٧) قُرئ برفع آدم ونصب كلمات، كما قرئ بنصب آدم ورفع كلمات وكلاهما قراءة صحيحة، ومثل قوله سبحانه: ﴿ ذُوالُعَرُشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ (البروج: ١٥) فقد قرئ برفع لفظ المجيد وجَرّه، فالرفع على أنه نعت لكلمة ذو، والجرعلى أنه نعت لكلمة العرش فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل.

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى: ﴿ . . . وَأَعَدَّلَهُمْ الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى: ﴿ . . . وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّتِ جَعُرِى تَحَتَهَا ٱلْأَنْهَارُ . . . ﴾ (التوبة: ١٠٠١) فقرأ الجمهور بحذف لفظ من الجارَّة، وقرأ ابن كثير (١) بزيادة لفظ من، وكقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوۤ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم . . . ﴾ (آل عمران: ١٣٣١) قرأ الجمهور بالواو، وقرأ نافع (١) وابن عامر (١) وأبو جعفر (١) من غير واو، والقراءتان

<sup>(</sup>١) عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو سعيد أحد القراء السبعة، توفي ١٢٠هـ. معرفة القراء الكبار ١/٧١، الأعلام ٤/١١٠.

<sup>(</sup>٢) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء، المدني، أحد القراء السبعة. توفي سنة ١٦٩هـ. انظر: الأعلام ٨/٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران، تابعي وهو قاضي دمشق في أيام الوليد ابن عبد الملك أحد القراء السبعة، إمام ثقة متقن عالم في حفظه، توفي سنة ١١٨هـ. الأعلام ٤/٥٥، النشر 1/82.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ، من التابعين، أحد القراء العشرة، صالح متعبد توفي سنة ١٣٠هـ. الأعلام ١٨٦/٨، النشر ١٧٨١ .

صحيحتان، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَرُواُ ٱلْأَنْيَىَ ﴾ (الليل: ٣) قُرِئ بهذا اللفظ، وقُرِئ أيضاً (والذكر والأنشى) بنقص كلمة (ما خلق).

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير، إِما في الحرف كقوله تعالى: ﴿ ... أَفَاكُمْ يَا يُوَسِ ... ﴾ (الرعد: ٣١) قُرئ ييأس، وقُرئ يايس بتقديم الهمزة على الياء مع إبدالها ألفاً، وإما في الكلمة في قوله تعالى: ﴿ ... فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَي الثاني وقرئ بالعكس.

السادس: الاختلاف بالإبدال سواء أكان إبدال حرف بحرف، أو كلمة بكلمة مثل قوله تعالى: ﴿ . . . وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرَكَيْفَ نُنشِرُهَا . . . ﴾ (البقرة: ٢٥٩) قرئ بالزاي المعجمة مع ضم النون الأولى، وقرئ بالراء المهملة مع ضم النون الأولى، والقراءتان صحيحتان، وفي قراءة شاذة بالراء المهملة مع فتح النون الأولى وضم الشين (نَنشُرُها)، وكذلك بالراء المهملة مع فتح النون الأولى وضم الشين (نَنشُرُها)، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴾ (الواقعة: ٢٩) بالحاء قُرِئ وطلع بالعين، ومـــثل قــوله تعــالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنجَآءَ كُوفَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيّنُواْ . . . ﴾ (الحجرات: ٢)، وقرئ فتثبتوا، وهما قراءتان صحيحتان.

السابع: اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق، والفتح والإمالة، والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل، والإشمام ونحو ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ (طه: ٩) تقرأ بالفتح والإمالة في

أتى، ولفظ موسى، ومثل قوله: ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ . . . ﴾ (القيامة: ٤) تقرأ بالفتح والإِمالة في بلي.

وهذا القول الذي صار إليه الرازي هو الذي أميل إليه للأسباب الآتية:

- ١) أن هذا هو الذي تؤيده الأحاديث السابقة التي ذكرناها.
  - ٢) أنه لا يوجد محذور من المحذورات على هذا الرأي.
- ٣) أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة بخلاف غيره فإن استقراءه ناقص أو في حكم الناقص (١).

وهناك قول آخر صار إليه بعض العلماء وقالوا (٢):

إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد يعني سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل، وتعال، وهلم، وعجل، وأسرع، فهي ألفاظ مختلفة لعنى واحد، فإن هذه ألفاظ مختلفة يعبر بها عن معنى واحد وهو طلب الإقبال وإلى هذا القول ذهب سفيان بن

<sup>(</sup>١) انظر مناهل العرفان للزرقاني ١٥٧/١، والقراءات للدكتور شعبان محمد إسماعيل ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٤٢، الإِتقان للسيوطي ١/١٣٤، جامع البيان للطبري، المقدمة ١٧، منهج الفرقان محمد علي سلامة ٢١، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ١٣٦.

عيينة (۱) وابن جريرالطبري (۲) والطحاوي (۳) وغيرهم، وليس معنى هذا أن كل كلمة كانت تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع لغات بل المراد: غاية ما ينتهي إليه الاختلاف في تأدية المعنى هو سبع، قال الإمام الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف، فقال: اقرأ اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل.

قال الإمام ابن عبد البر (ئ): إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها. إنها معان متفق مفهومها، مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافاً ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده.

وهذا القول لا يسلم من بعض الاعتراضات ومن أهمها:

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد، محدث الحرم المكي من الموالى، كان حافظاً ثقة واسع العلم، توفي سنة ١٩٨هـ. الأعلام ٣/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن جرير الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام، له تصانيف منها جامع البيان في تفسير القرآن، توفي سنة ٣١٠هـ. الأعلام ٢/٦٩ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، له تصانيف منها شرح معاني الآثار ومشكل الآثار، توفي سنة ٣٢١هـ. الأعلام ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث له كتب كثيرة منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب وغير ذلك. الأعلام ٨ / ٢٤٠ .

- ١) أن ما ذكروه ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة حتى يصح الاستدلال بذلك.
- ٢) أن أصحاب هذا المذهب قد وضعوا أنفسهم في مأزق ضيق لأن ترويجهم لمذهبهم اضطرهم إلى أن يتورطوا في أمور خطرها عظيم، إذ قالوا إن الباقي من الأحرف السبعة هو حرف واحد، وإن عثمان بن عفان جمع الناس على حرف واحد وهو كلام لا يستقيم ولا يتفق مع الأدلة التي ذكرناها والتي ترجع الرأي الأول.

وهناك أقوال أخرى مرجوحة أذكر لكم في هذا المقام ثلاثة منها: القول الأول:

إنه من المشكل الذي لا يُدْرَى معناه لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة، فيكون مشتركاً لفظياً لا يعرف ولا يُدرى أي معانيه هو المقصود؟ وهذا القول نسب إلى أبي جعفر محمد بن سعدان النحوي (١)، ونحا نحوه الحافظ السيوطي في شرحه على سنن النسائي، وهذا القول غير صحيح وهو بمعزل عن التحقيق فإن مجرد كون اللفظ مشتركاً لفظياً لا يلزمه الإشكال لأن ذلك يلزم لو لم تقم قرينة تعين بعض المعاني، وهنا قامت قرينة تعين بعض المعاني، وهنا قامت قرينة تعين بعض المعاني، وهنا قامت المعاني الأخرى.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي الكوفي مقرئ ضرير، له كتب في النحو والقراءات منها الجامع والمجرد وغيرهما. الأعلام ٦/٣٧/.

### القول الثاني:

إِن لفظ السبعة في الحديث لا يراد به حقيقة العدد، إِنما المراد منه التيسير والتسهيل والسعة، ولفظ السبعة يطلق على إِرادة الكثرة في الآحاد كما يطلقون السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنح القاضي عياض (١) ومن تبعه، ويرده ما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أَقْرَأَنِي جبْريلُ عَلَى حَرْف فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَة أَحْرُف وغيرها من الأحاديث الواضحة التي تدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره.

#### القول الثالث:

أن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات، وهذا ليس بصحيح لأنكم إذا أردتم أن كل كلمة تقرأ بقراءات سبع فهذا نادر وقليل، وإن أردتم أن بعض الكلمات تقرأ بوجه وبعضها بوجهين وبعضها بثلاث وهكذا إلى سبع فذلك مردود أيضاً لأن هنالك كلمات تقرأ على أكثر من سبعة أوجه، وأخطأ كل الخطأ من زعم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة وهو غاية الجهل، قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل (1).

<sup>(</sup>١) القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي، أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بالعرب وأنسابهم وأيامهم، له تصانيف كثيرة، توفى سنة ٤٤٥. الأعلام ٥/٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال بتوسع في جامع البيان للطبري، المقدمة، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٤١ وما بعده، والنشر في القراءات العشر ١/ ٢٤، ٣١ ، ٣٦ ومناهل العرفان في علوم القرآن ١/ ٥٥ - ١٩٢، والمدخل إلى القرآن الكريم ١٧٤ - ٢٠٠.

# الفصل الثاني: العناية بالقر آن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العناية بالقرآن حفظاً.

المبحث الثاني: العناية بالقرآن كتابة.

المبحث الثالث: العناية بالقرآن تطبيقاً.

# الهبحث الأول : العناية بالقر آن الكريم حفظاً

تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أمين الوحى جبريل عليه السلام، وكانت أول آية نزلت عليه قوله: ﴿ أَقُرَّأُ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (اقرأ: ١) ثم تتابع نزول القرآن، وكانت همة النبي عليه الصلاة والسلام هو حفظ القرآن الكريم واستظهاره، وقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك لسانه في أشد حالات حرجه وشدته ويقصد بذلك استعجال حفظه خشية أن تفلت منه كلمة أو يعزب عنه حرف حتى طمأنه ربه فقال له: ﴿ لَا تُحْرِكَ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ۞ إِنَّ عَلَيْ نَا جَمْعَهُ وَقُوَّءَانَهُ رَ۞ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱنَّبَعْ قُرَّءَانَهُ وَ۞ ثُمَّاإِنَّ عَلَيْنَابِيَانَهُم ﴾ (القيامة: ١٦-١٩)، وفي هذا تعليم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملَك فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إِذا جاءه الملَك بالوحي أن يستمع له، وتكفُّل الله أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الأكمل الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه، فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح معناه (١).

وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن في كل عام مرة واحدة مع جبريل عليه السلام وعارضه مرتين في العام الذي توفي فيه

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤ / ٩٤٩.

صلى الله عليه وسلم فعن ابْن عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ مَمْضَانَ لأَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَة فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى رَمَضَانَ لأَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَة فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْه رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيمهُ جَبْريلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (۱).

وكان القرآن الكريم شغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وتهجده وفي سره وعلانيته، وفي حضره وسفره، وفي وحدته وبين صحابته، وفي عُسره ويسره ومنشطه ومكرهه ولا يغيب عن قلبه، ولا يئلو جهداً في تعهده وتكراره والائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، والاعتبار بمواعظه وقصصه، والتأثر بأمثاله وحكمه، والتأدب بآدابه، وأخلاقه، وتبليغه إلى الناس كافة، كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بأسباب نزوله ومكان تنزلاته، وكان المرجع الأول للمسلمين في حفظ القرآن وفهمه، والوقوف على معانيه وأسراره والتثبت من نصوصه وحروفه وقراءته (۲).

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظون القرآن عن ظهر قلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في ذلك بالمنازل الكبيرة والمناصب الرفيعة فيقول لهم

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ص ١٠٨٨ (٤٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى القرآن الكريم ٣٩٦.

"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"(١)، ولقد كان رسول الله عَالِيُّ إذا أمَّر أميراً على قوم يقدم أكثرهم قراءة للقرآن فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ ذُو عَدَد فَاسْتَقْرَأَهُمْ فَاسْتَقْرَأ كُلَّ رَجُل منْهُمْ مَا مَعَهُ منَ الْقُرْآن فَأَتَى عَلَى رَجُلِ منْهُمْ منْ أَحْدَثهمْ سنًّا فَقَالَ مَا مَعَكَ يَا فُلانُ قَالَ مَعي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَة قَالَ أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَة؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَميرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ منْ أَشْرَافِهِمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَة إلا خَشْيَةَ ألا أَقُومَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مسْكًا يَفُوحُ ريحُهُ في كُلِّ مَكَان وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ في جَوْفه كَمَثَل جرَابِ وُكئَ عَلَى مسْكِ (٢). وإذا بعث عليه الصلاة والسلام بعثاً جعل إِمامهم في صلاتهم أكثرهم أخذاً للقرآن، بل إِذا جمع بين اثنين أو أكثر في قبر لضرورة قدم أكثرهم قرآناً، كما حدث في شهداء أحد فعن عبدالرحمل بن كعب بن مالك أنَّ جَابِر بْن عَبْداللَّه رَضى اللَّه عَنْهمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ منْ قَتْلَى أُحُد ِ فَي ثَوْبِ وَاحد ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا للْقُرْآن فَإِذَا أُشيرَ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، وقال عقبه: هذا حديث حسن ٥/١٥٦، وأخرجه ابن ماجه في سننه، في المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ١/٧٨ (٢١٧)، والحديث ضعيف.

إِلَى أَحَد قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَـؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وأَمَرَ بدَفْنهمْ بدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا (١).

وكان الذي يمر ببيوت الصحابة في غسق الدُّجى يسمع دوياً كدوي النحل بالقرآن، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا) (٢).

ومن هنا نجد أن العناية الكبرى كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حفظه واستظهره عليه الصلاة والسلام، ورغب أصحابه في استظهاره وحفظه فحفظه عدد كبير منهم واستظهره منهم الخلفاء الراشدون، وطلحة، وسعد، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وابنه عبد الله، ومعاوية، وابن الزبير، وعبد الله بن السائب، وعائشة وحفصة، وأم سلمة وغيرهم كثير وهؤلاء كلهم من المهاجرين، ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو زيد ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري، كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد ص ٨٤٠ . (٤٠٧٩) .

<sup>(</sup>٢) لم أجده، ولكن الزرقاني ذكره بهذا اللفظ في كتابه مناهل العرفان ١ /٢٤١.

وهذا يدل على أن حفاظ القرآن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثرة كبيرة، ومما يؤيد هذا ما ثبت أن كثيراً من الصحابة اشتهروا في عهده صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن حتى كانوا يعرفون باسم القراء، فعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الْقُنُوت فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوت قُلْت قَبْلَ الرُّكُوع أَوْ بَعْدَه قَالَ قَبْلَه قَالَ فَإِنَّ فُلاناً فَقالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوت قُلْت بَعْدَ الرُّكُوع فَقَالَ كَذَب إِنَّمَا قَنَت رَسُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدَ الرُّكُوع شَهْراً أُراه كَانَ بَعَث قَوْما يُقالُ لَهُمُ القُرَّاء زُهاء سَبْعِينَ رَجُلا إِلَى قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَعَكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن رَجُلا إِلَى قَوْم مِن الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَعَكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن رَجُلا إِلَى قَوْم مِن الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَعَكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَهْدُ قَقَنتَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَهْدُ فَقَنتَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَهْدُ فَقَنتَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَهْدُ فَقَنتَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم شَهْراً يَدْعُو عَلَيْهِمْ (۱).

وهذا يدل على كثرة الصحابة الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة ميزة مباركة اختص الله تعالى بها الأمة المحمدية كما قال العلامة المحقق ابن الجزري: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم فقلت له رب إذاً يَثْلَغوا (٢) رأسي حتى يدعوه خُبْزَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده ١٩٧٥ (١)، وفي كتاب الجهاد والسير باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله ص ٢٩٥ (٢٨٠١)، وفي مواضع أخرى .

<sup>(</sup>٢) أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر، شرح النووي على مسلم ١٧ / ١٩٨، والنهاية في غريب الحديث ١ / ٢٠٠ .

فقال: مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان فابعث جنداً أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليك" (١)، فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرؤه في كل حال كما جاء في صفة أمته "أناجيلهم في صدورهم"، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب، ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفاً حرفاً لم يهملوا منه حركةً ولا سكوناً ولا إثباتاً ولا حذفاً ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ بعضه (١).

ولكن يشكل على ما ذكرناه ما ورد في بعض الروايات وفيه تعارض مع ما ذكرناه وهو قول أنس رضي الله عنه: "مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد ابن ثابت، وأبو زيد" (٣)، ولا إشكال في ذلك لأن الحصر المذكور في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة والنار ٤ / ١٧٤١ ( ٢٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ص ٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ص ١٠٨٩ (٥٠٠٤).

الحديث حصر إضافي وليس حصراً حقيقياً بدليل أن قتادة سأل أنساً عمن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت وأبو زيد" (۱)، فقد ذكر أنس رضي الله عنه في إحدى الروايتين أبي بن كعب دون أبي الدرداء، وذُكر في الرواية الثانية أبو الدرداء دون أبي بن كعب إضافة إلى ذلك فإن حصر الحفظة في أربعة لا يقول به أحد لوجود البواعث الكثيرة التي تحمل على حفظه وترغب فيه كل الترغيب، ومع توافر الصحابة وكثرتهم إلى حد أنهم بلغوا في آخر عهده عشرات الألوف، وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الحديثين فقال يحتمل أن مراد أنس (لم يجمعه غيرهم) أي من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين، ثم ذكر الحافظ أجوبة كثيرة نقلاً عن القاضي أبي بكر الباقلاني منها:

- ١) أنه لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه.
- ٢) المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا
  أولئك.
  - ٣) لم يجمع ما نُسخ منه بعد تلاوته وما لم يُنسخ إلا أولئك.
- ك ) أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
  لا بواسطة بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ص١٠٨٩ ( ٥٠٠٣).

وقال عقب ذلك: وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف، وقال أيضاً: الذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحفظ القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بنى مسجداً بفناء داره وكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقرأه في شهر" (۱).

وقال القرطبي: قد قُتِل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد، وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم، أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم (٢).

وخلاصة القول في هذا: أن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عنوا عناية كبيرة وفائقة بحفظ القرآن الكريم، فمنهم من حفظه واستظهره، ومنهم من حفظ بعضه، وما روي عن أنس في هذا مؤول بما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في النسائي في السنن الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن ٥ / ٢٠، وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٩ / ٥١، ٥١، البرهان للزركشي ١ / ٢٤١، ٢٤٢، الإتقان للسيوطي ١ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ في الجامع ولا في التذكار، إنما ذكره المتأخرون ومنهم الزرقاني، مناهل العرفان ١ / ٢٤٥ .

وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد حفظه عدد كبير وخلق كثير، واشتُهروا بإقرائه بجميع قراءاته ومروياته، فمن الصحابة عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وتتلمذ على يديه الكثيرون منهم المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وتتلمذ عليه كثيرون منهم أبو عبد الرحمن السلمي، وكذلك أُبي بن كعب من كتاب الوحى تتلمذ عليه كثيرون منهم عبد الله بن عباس وأبو هريرة، وكذلك زيد بن ثابت الأنصاري وهو الذي جمع القرآن في عهد الخليفتين، فقد تتلمذ عليه كثيرون منهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود الذي قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: "من أحب أن يقرأ القرآن غضاً(١) كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد (١) فقد تتلمذ عليه كثيرون منهم علقمة بن قيس (٣)، والأسود بن يزيد النخعي (١)، وأبو موسى الأشعري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أوتيت

<sup>(</sup>١) الغَضَّ هو الطَّري الذي لم يتغير، أراد طريقه في القراءة وهيئته فيها. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الامام أحمد في المسند ١/٥٤٥، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢: ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، جود القرآن على ابن مسعود. السير ٤ /٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ابن أخي علقمة، من رؤوس العلم قرأ على عبد الله بن مسعود. السير ٤/٥٠.

مزماراً من مزامير آل داود" (۱) فقد تتلمذ على يديه الكثيرون منهم سعيد بن المسيب وأبو رجاء العطاردي (۲) وكل هذا يدل على الاهتمام الكبير والعناية الفائقة من الصحابة رضوان الله عليهم بكتاب الله تعالى قولاً وعملاً (۳).

وهناك بعض العوامل التي أدت بالصحابة إلى العناية بالقرآن الكريم حفظاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهم تلك العوامل(1):

1) أن الصحابة كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة إلا نزر يسير منهم، ولذلك كانوا يعتمدون على حافظتهم لأن الحفظ هو السبيل الوحيد إلى إحاطتهم بالقرآن الكريم.

٢) المحبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما يتصل به وما نزل عليه، ومن المعلوم أن الحب إذا صدق وتمكن حمل المحب حملاً على ترسم آثار محبوبه والتلذذ بحديثه والتنادر بأخباره، ولذلك كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (٨) ٥٠) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحسان تحسين الصوت بالقرآن ١/٢٥٦ (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أبو رجاء العطاردي، عمران بن مِلْحَان التميمي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة. السير ٤/٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الإِتقان للسيوطي ٢٠٤، مناهل العرفان ١/ ٤١٤، فضائل القرآن العظيم لابن كثير ٨٥-٩٣، القراءات للدكتور شعبان إسماعيل ٦٢، ٦٣، ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر البيان في مباحث من علوم القرآن لعبد الوهاب غزلان ١٥٦-١٥٦.

حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم من أقوى العوامل على حفظهم كتاب الله تعالى حيث كانوا يتسابقون إلى كتاب الله يأخذون عنه ويحفظون منه.

٣) أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمة يضرب بهم المثل في
 الذكاء وقوة الحافظة وصفاء الطبع وسيلان الذهن وحدة الخاطر.

الترغيب في حفظ القرآن الكريم وتطبيق أحكامه مما جعل الصحابة يعتنون به اعتناءً خاصاً ، فقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل حفظ القرآن الكريم وقراءته ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلِّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقَنهُ مُ سِرًا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ يَجَدَرةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ عَإِنّهُ وَغُورُ شَكُورٌ ﴾ يَرْجُونَ يَجَدَرةً لَن تَبُورَ ۞ لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ عَإِنّهُ وَغُورُ شَكُورٌ ﴾ (فاطر: ٢٩ ، ٢٩).

ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (١)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن لله أهلين من الناس، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" (٢)، وقوله عليه الصلاة والسلام لأسيد بن حضير:

<sup>(</sup>١) انظر البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ص١٠١ (١٠٢٧) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) أخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  وقال ابن الجزري: رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات. النشر  $\Upsilon$  /  $\Gamma$  ، والحديث صحيح.

تلك الْمَلائِكَةُ دَنَتْ لَصَوْتِكَ فَعَنْ أُسَيْد بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةَ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَقَرَا فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبهُ فَلَمَّا الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النّبِيَّ اجْتَرَّهُ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء حَتَّى مَا يَراها فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقَ يَا رَسُولَ اللَّه أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّة فِيهَا أَمْثَالُ فَانْصَرَفْتُ إِلِيْه فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَة فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَرَفْتُ إِلَيْه فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَة فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَرَفِّتُ إِلَيْه فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَة فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَرَافِحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لا أَرَاها قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكُ قَالَ لَا الْسُ إِلَيْهَا لا الْمَلائِكَةُ ذَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوارَى مَنْهُمْ (۱).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَطَعْمُها مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُها مُرَّ وَلا ريحَ لَهَا" (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، بَاب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلائِكَةِ عِنْدَ قرَاءَة الْقُرْآن، ص ١٠٩١ (٥٠١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام ص ١٠٩٢ (٥٠٢٠) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يَتَتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاق له أجران" (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" (٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن وحفظه وفضل آيات معينة وفضل سور مخصوصة.

وكل هذا جعل الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بحفظ القرآن، ويتسابقون في قراءته ولا يتوانون لحظة واحدة عن قراءة القرآن واستظهاره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن ذا الذي يسمع كل هذا الترغيب والتشويق ولا يسارع في قراءة القرآن وحفظه؟.

بل بلغ من العناية بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الصحابيات جمعت القرآن ففي سنن أبي داود عَنْ أُمِّ ورَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ١/٢٤٠ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر ٥/١٧٥، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب، والحديث صحيح .

بَدْرًا قَالَتُ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضَ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقنِي شَهَادَةً قَالَ قَرَاتَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَت (۱) يَرْزُقُكِ الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَت (۱) الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخذَ فِي دَارِهَا مُؤَذَنًا الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخذَ فِي دَارِهَا مُؤَذَنًا فَأَدْنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَت عُلامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطيفَة لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِ مَا فَأَمْرَ بِهِ مَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبِ بَالْمَدينَة (۲).

<sup>(</sup>١) أي جمعته كما في الطبقات لابن سعد ٨/٥٧، وانظر الإتقان ١/٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء ١ / ١٦١ ( ٥٩١) ، والحديث ضعيف .

# الهبحث الثاني: العناية بالقر آن الكريم كتابةً

اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن كاعتنائه بحفظه، فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن واستظهاره بل جمع مع حفظه في الصدور حفظه في السطور زيادة في التوثق والضبط والاجتهاد فكان القرآن ينزل شيئاً فشيئاً، وكلما نزل شيءٌ قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، وبلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مبلغاً عظيماً أنه كان يحثهم على كتابته فعن عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ ممَّا يَأْتِي عَلَيْه الزَّمَانُ وَهُو تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّورَة النَّيَ عُلَيْه الشَّيْءُ دَعاً بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَوْلاء الآيات في السُّورَة الَّتِي يُذْكَرُ فيها كَذَا وَكَذَا وَالْ فَعَالَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا سُوهِ وَالسَّوْرَة وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا سُوهِ وَالْمَا كَذَا وَالْمَا كَذَا وَالْمَا كَذَا وَلَا فَاللَّهُ وَلَا عَلَا لَا قَالَ مَا كَذَا وَالْمَا كَذَا وَلَا عَلَا سُوهِ وَالْمَا وَلَا عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ وَالْمَا فَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا فَا وَالْمَا فَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة ٣/٢٧٢ (٣٠٨٦) وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من جهر بها ١/٢٠٨ (٢٨٨، ٧٨٧)، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، خبر قران سورة الأنفال بالتوبة ٢٣٠، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١/٥٥، ٢٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم ٢/٠٢، وكتاب التفسير، باب تفسير سورة التوبة ٢/٠٣، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ١/٢٤، والحديث حسن لغيره.

وكان نزول القرآن على غير الترتيب الذي نقرؤه الآن في السور الكريمة، بل كان ذلك الترتيب من بعد النزول بعمل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم كما نُقل: "ضعوا آية كذا في موضع كذا" فتكون بجوارها متسقة متلاحقة المعنى مترابطة متناسقة اللفظ تلتقي بها كأنها لقف معها، وكأنهما كلام واحد قيل في زمن واحد أحدهما لاحق والآخر سابق، وكأن المتكلم قالهما في نفس واحد من غير زمن بينهما يتراخى أو يتباعد، وذلك من سر الإعجاز ولا غرابة في ذلك لأن القائل واحد وهو الله سبحانه وتعالى العليم الخبير، ولذلك كان ترتيب القرآن الكريم في كل سورة بتنزيل من الله تعالى (۱).

واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كُتَّاباً من خيرة الصحابة لهذا العمل الجليل فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون القرآن في الْعُسُب(٢)

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم، المعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة ص ٢٧، وانظر البيان في مباحث من علوم القرآن ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل الذي كانوا يكشطون الخوص عنه ويكتبون في الطرف العريض. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٣٤، فتح الباري ٩/ ١٤٠.

واللِّخَاف() والألواح() والأكتاف() والأضلاع() والأقتاب() والأقتاب() واللَّقاع() والأقتاب() والرقاع() والأديم () يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرِّقاع" (^)، وكان

(۱) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لَخْفة بفتح اللام وسكون المعجمة وهي الحجارة الرقاق، وخصها بعضهم المعجمة وهي الحجارة الرقاق، وخصها بعضهم بالبيضاء فقال: حجارة بيض رقاق. النهاية في غريب الحديث ٤/٢٤٤، فتح الباري ٩/١٤٤.

(٢) اللوح: الكَتف وكل عريض يكتب فيه، وفي القاموس المحيط: كل صحيفة عريضة خشب أو عظم. الصحاح ١/٢٠٦، القاموس المحيط ١/٢٥٦.

(٣) جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانوا إذا جف كتبوا فيه، وفي النهاية الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية في غريب الحديث ٤ / ١٥٠، فتح الباري ٩ / ١٤.

(٤) جمع ضِلَع، والضِّلَع واحد الضلوع والأضلاع وهي معروفة. الصحاح . ١٢٥٠/٣

(٥) بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قَتَب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. النهاية في غريب الحديث ٤ / ١١، فتح الباري ٩ / ١٤.

(٦) جمع رُقعة بالضم وهي تكون من جلد أو ورق أو كاغد أو غيره، فتح الباري ٩ / ٢٤ .

(٧) هو الجلد، انظر لسان العرب ٩ /١٢ .

( ٨ ) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن ٥ / ٧٣٤ ( ٨ ) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التاريخ ٢ / ٦١١، وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه الدليل الواضح أن القرآن الكريم إنما جُمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح .

الصحابة رضوان الله عليهم يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظاً وكتابة كذلك، ولم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب مسطور بالأحرف السبعة غير مجموع في مصحف واحد ولذلك قال الزركشي: "وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم "(۱)، والأدلة على كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم "مدرة منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" (٢).

وقول الصديق لزيد بن ثابت: "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم" (٣).

وعندما نَزَلَ قوله تعالى: ﴿ لَايَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ الآية (النساء: ٩٥) جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرً

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ٤ /١٨١٨ ( ٣٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ لَقَدْجَآ اَحَكُمْ رَسُولُ قِنْ أَنفُسِكُوْ عَزِيزُ عَايَتُهُمْ ... ﴾ ص ٩٧٤ ( ٤٦٧٩ ) .

الْبَصَرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ ﴿ ...غَيُرُأُولِ ٱلضَّرَدِ ... ﴾ الآيةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاة "(۱).

وممن اشتهر بكتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أول من كتب له بمكة، والزبير بن العوام ومعاوية، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية، وأبيّ بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة وعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، والأرقم بن أبي الأرقم، وثابت بن قيس، وعبد الله بن الأرقم الزهري، وحنظلة بن الربيع الأسدي وغيرهم (٢).

وكان هؤلاء الصحابة يكتبون ما يمليه عليهم الرسول ويرشدهم إلى كتابته من غير أن يزيدوا فيه حرفاً أو ينقصوا منه حرفاً (٣).

وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية قد حفظت القرآن واستظهرته وكتبته بالطرق والوسائل الموجودة لديها، وكانت هذه الكتابة ملحوظاً فيها أن تشمل الأحرف السبعة غير أن بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء ٥ / ٢٤٠، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب على هامش الإصابة ١/١٥، فتح الباري ٩/١٦–١٨، المدخل إلى القرآن الكريم ٣٣٨، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المدخل لدراسة القرآن الكريم ٣٣٩.

الصحابة كان قد كتب منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد، وربما كتبه غير مرتب، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعاً في صحف ولا مصاحف عامة (١).

ولم يجمع القرآن يومئذ في مصحف واحد أو مصاحف للأسباب الآتبة:

الم توجد الدواعي لجمعها كما وجدت في عصر أبي بكر وعثمان، فالمسلمون بخير والحفاظ بكثرة، وأكثر الناس يعولون على الحفظ أكثر من الكتابة، وأدوات الكتابة لم تكن متوفرة بالصورة الكبيرة.

٢) أن القرآن لم ينزل مرة واحدة بل نزل منجماً في خلال ثلاث وعشرين سنة ولو كتب لكان عرضة للنسخ والتغيير والتبديل، وهذا فيه من العناء والمشقة قال الزركشي في البرهان: «فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تُرك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يَرِدُ على بعضه، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ، ثم وَقَق لجمعه الخلفاء الله شي القلوب إلى انقضاء زمن النسخ، ثم وَقَق لجمعه الخلفاء

٣) كانت الآيات الكثيرة تنزل من السور الكثيرة المختلفة على حسب الدواعي بلا ترتيب ثم يعلم الترتيب فيما بعد، فلو كتب أولاً لاحتيج إلى كتابته ثانياً وفي ذلك من المشقة ما فيه.

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان ١/٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ١/٢٣٥.

# الهبحث الثالث: العناية بالقر آن الكريم تطبيقاً

طبق النبي صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن الكريم جملة وتفصيلاً، وحض أصحابه على تطبيق أحكامه والعمل بما فيه، فبلغ رسالة ربه بتوجيه وأمر من الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَ وَهِذَا هُو طريق وَإِن لَمْ تَعَلَقُ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ . . . ﴾ (المائدة: ٦٧)، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين حيث جاءوا جميعاً لأجل هدف واحد وغاية عظمى وهي عبادة الله وحده لا شريك له.

ومنذ خطاب الله وتوجيهه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَ نَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُنَّرِّرُ وَقُولُه: ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَ نَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤)، وقوله: ﴿ . . . وَأُوحِى إِلَى هَذَا ٱلْقُرَّا الْأَذْرَكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ . . . ﴾ (الأنعام: ٢٩)، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهله وأقاربه وأمته حتى وفقه الله في تكوين أمة ودولة إسلامية عظيمة على مبادئ صحيحة.

فكانت بحق تلك الأمة خير القرون وأفضلها كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث جرى القرآن في عروقها فتمثلوا أحكامه قولاً وفعلاً وطبقوا تعاليمه، وكل ذلك فيه دلالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالقرآن الكريم.

ومن الأمثلة الواضحة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وامتثاله لما جاء فيه أنه منذ أن خاطبه الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَٱخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءَ مُّمَّاتَعُ مَلُونَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤–٢١٦) جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وصدع بها وأنذر عشيرته وتحمل في

سبيل ذلك الصعاب والمشاق والشدائد فعن ابْن عَبّاس رَضي اللّه عَنْهما قَالَ لَمَّا نَزَلَت ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ صَعد النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَني فَهْرِ يَا بَني عَديً لِبُطُونِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ قُرَيْشَ حَتَى اجْتَمعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ وَسُولا لِيَنْظُرَ مَا هُو فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشُ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَ رَسُولا لِيَنْظُر مَا هُو فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشُ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُم لُو أَخْبَرْتُكُمْ أَنْ تُغيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَبْنَا عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَبْنَا عَلَيْكُم أَيْنَ يَدَي يَدَي عَذَاب شَديد فَقَالَ أَبُولَ لَهُ عَلَيْكُم أَكُنْتُم مُصَدِقي عَذَاب شَديد فَقَالَ أَبُولَكُ عَلَيْكُ إِلا صَدْقًا قَالَ فَإِنِي نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَاب شَديد فَقَالَ أَبُولَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلَهِذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَتَّ يَدَالِكُ مَا لُهُ وَهَاكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وفي رواية أخرى أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّه ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَ تِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أُوْ كَلَمَةً نَحُوهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّه شَيْئاً يَا بَنِي عَبْد مَنَ اللَّه شَيْئاً يَا بَنِي عَبْد مَنَ اللَّه شَيْئاً يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْد الْمُطَّلِب لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّه شَيْئاً وَيَا صَفَيَّة عَمَّة رَسُولِ اللَّه لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه شَيْئاً وَيَا صَفَيَّة عَمَّة رَسُولِ اللَّه لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه شَيْئاً وَيَا صَفَيَّة عَمَّة رَسُولِ اللَّه لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه مَن اللَّه شَيْئاً وَيَا صَفَيَّة عَمَّة مِسُلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه مَن اللَّه شَيْئاً وَيَا فَاطَمَة بِنْتَ مُحَمَّد سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه شَيْئاً وَيَا فَاطَمَة بِنْتَ مُحَمَّد سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه شَيْئاً وَيَا فَاطَمَة بِنْتَ مُحَمَّد سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّه شَيْئاً وَيَا فَاطَمَة بِنْتَ مُحَمَّد سَلِينِي مَا شَيْتًا مَنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب وأنذر عشيرتك الأقربين صحيحه كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين المراد ( ٤٧٧٠)، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين ١٦٣/١ ( ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب وأنذر عشيرتك الأقربين ص ١٠١٣ ( ٤٧٧١)، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين / ١٦٤ ( ٣٥١) .

فأظهر المصطفى عليه الصلاة والسلام امتثاله الكبير وحبه الشديد لكتاب الله تعالى وقام وجهر ووقف مواقف حكيمة، فكان لا يطيب له نوم ولا يرتاح له بال حتى يرى الناس قد استجابوا لدعوة الله ودخلوا في دين الله أفواجاً.

وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم العناية العملية لا تقتصر على الدعوة بل التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم شامل لجميع الأمور. ففي مجال العبادة كان عليه الصلاة والسلام منفذاً للفرائض آخذاً بالنوافل مطبقاً لتعاليم القرآن وما جاء من الله تعالى: في يَتَأَيُّهُا ٱلنُزَمِّلُ فَ قُرُ الْيَلَ إِلَا قِيلَا فَ يَضْفَهُ وَأَوانَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا فَ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ ٱلْقُرُءَانَ تَرَيلًا فَ إِنَّ اللهُ الله تعالى: فَ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَ اللهُ وَاللهُ وَطَاوَا قُومُ قِيلًا فَ ( المزمل: ١ - ٦ )، وقوله تعالى: فو وَمِنَ ٱلْيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَ ( الإسراء: ٢٩ )، فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ربه بل وصل إلى أعلى مراتب العبادة، وكان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، ولما قيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً (١).

وفي مجال الأخلاق كان خلقه القرآن فقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها السائل: أَنْبِئينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ص ٢٢٢ (١١٣٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال ٤/٢٧٢ (٢٨١٩).

بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْـه وَسَلَّمَ كَانَ الْقُـرْآنَ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أَنْبئيني عَنْ قيَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى . قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قيامَ اللَّيْل في أُوَّل هَذه السُّورَة فَقَامَ نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا في السَّمَاء حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ في آخر هَذه السُّورَة التَّخْفيفَ فَصَارَ قيامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فريضة. قَالَ: قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبئيني عَنْ وتْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعدُّ لَهُ سُوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ منَ اللَّيْل فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى تسْعَ رَكَعَاتِ لا يَجْلسُ فيهَا إِلا في الثَّامنَة فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَتلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مثْلَ صَنيعه الأوَّل فَتلْكَ تسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى منَ النَّهَارِ ثنْتَييْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ في لَيْلَةٍ وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلا صَامَ شَهْرًا كَاملا غَيْرَ رَمَضَانَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المسافرين، باب صلاة الليل.

وفي مجال القوة والجهاد امتثل للآيات القرآنية التي تُعْنَى بالجهاد مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْلَهُمُ مَّا اُسْتَطَعْتُمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُرُ . . ﴾ (الأنفال: ٦٠)، فجاهد عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله ولسانه، جاهد بنفسه لحماية العقيدة ولإعلاء كلمة الله وصد العدوان، فكان قائد المجاهدين وأولهم لنيل الشهادة في سبيل الله، وجاهد بماله فأنفق وتبرع حتى إنه كان لا يترك في بيته إلا ما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ١/٠٥٠ ( ٢٠٣) .

يحتاج إليه، وجاهد بلسانه للترغيب في الإسلام وللدفاع عنه وعن مصالح المسلمين فكانت المعارك الكبيرة والانتصارات الحاسمة من المسلمين على الكفار في التاريخ الإسلامي، وما ذاك إلا لامتثاله لتعاليم القرآن الكريم.

وفي مجال الأخلاق اتصف وامتثل عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الفاضلة التي جاء القرآن بها حتى قالت عائشة رضى الله عنها: "كان خلقه القرآن"، ودلالة هذه الكلمة على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم تبرز من نواح شتى ومن أهمها كونها من عند الله الكبير المتعال، وقد قال الإِمام فخر الدين الرازي كلاماً نفيساً حول هذا الموضوع، قال: (وكان عليه الصلاة والسلام في كل واحدة من هذه الأخلاق الكريمة في الغاية القصوى من الكمال، وكان متمكناً فيها، مستجمعاً لها بأسرها، ولا يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أهل العصمة من الله تعالى، فكان اجتماع ذلك في صفاته من أعظم المعجزات)(١)، ففي الرحمة مشلاً خاطبه ربه بقوله: ﴿ فَهِ مَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عـمـران: ١٥٩)، وبـقــولــه: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨)، وهذه الآية تبين ما كان عليه النبي

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين ص ٣٠٩، ٣١٠.

عليه الصلاة والسلام من الأخلاق العظيمة تجاه أمة دعوته من كونه يعز عليه مشقتهم وهلاكهم وضررهم وأذاهم في سوء العاقبة من الوقوع في العذاب، ويحرص على هداهم ويرأف بهم ويرحمهم (١).

والرحمة من أخلاق الرسول صلوات الله عليه، وهو خلق ذو جذور عميقة في النفس ومحلُّها القلب، ومن آثارها في السلوك الظاهر لين الجانب للناس، ونقيضها غلظ القلب وقساوته، ومن مظاهر هذا النقيض الخشونة في معاملة الناس والسلوك الفظ.

ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت القلوب تهفو إليه وتؤمن به وتتبعه وتحبه، وبعض من آمن به قد تخطى عقبات كبيرة في نفسه من أنانية وعصبية (٢).

وفي باب التوكل على الله عز وجل تَمثل المصطفى عليه الصلاة والسلام بما جاء في القرآن الكريم، فكان يتوكل على الله تعالى في جميع الأمور وفي أشد الظروف فكان الله تعالى له نعم الوكيل والنصير.

والخطابات القرآنية التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل كثيرة لم يكن مثلها عدداً ووضوحاً في أي خلق كريم، قال تعالى: ﴿ . . . فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهَ أِلنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، وقال: ﴿ . . . فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهَ وَكِيلًا ﴾ (النساء: ١٨)،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٥ /١١٧.

<sup>(</sup>٢) الأخلاق الإِسلامية ١/٠٤٤، ٤٤١.

وقــــال: ﴿ وَإِن جَنَحُواْلِلسَّالْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (الأنفال: ٦١)، وقال: ﴿ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ و فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴾ (هـود: ١٢٣)، وقـال: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً - وَكَفَى بِدِ - بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا ﴾ (الفرقان: ٥٨)، وغير ذلك من الآيات التي تحث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بهذا الخلق العظيم، وكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس تطبيقاً لهذا الخلق العظيم لأنه كان خلقه القرآن فهو يمثل القرآن بسلوكه وقوله، ويترجم القرآن بأقواله وأفعاله، فهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق مَا ظَنُّكَ باثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالتُهُمَا ١٠ حينما قال أبو بكر رَضِي اللَّه عَنْه: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ في الْغَارِ فَرَأَيْتُ آتَارَ الْمُشْركينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ لرآنا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة تدل على ثقته بالله ونصره، وقد قص القرآن ذلك فقال: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّأَ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِحُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَايَ السَّفَايَ السَّالَ السَّفَايَ السَّالَ السَّفَايَ السَّالَ السَّفَايَ السَّالَ السَّالَةُ السَّالَ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَ السَّالَةُ السَّالَّةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَّةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّلْقَالِقُ السَّالَةُ السَّالِقُلْقَ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالِقُ السَّالَةُ السَّالِقُلْلِقُ السَّالِقَ السَّالِقُ السَّالِقَ السَّالِقَ السَّالِقُلْقَ السَّالِقُ السَّالِقُلْقَ السَّالِقُ السَّالِقُ السَّالِقُلْقُ السَّالِقُ السَّالْقَ السَّالِقُ السَّالِقُلْقُ السَّالِقُلْقُ السَّالِقُلْقَ السَّلْقَ السَّالِقُلْقُ السَّالِقُلْقَ السَّالِقُلْقُ السَّالِقُلْقَ السَّالِقُلْقَ السَّالِقُلْقُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّالِقُلْقُلْقُ السَّالِقُلْقُ السَّلْمُ السَّالِقُلْقُلْقُ السَّلْمُ السَّالِقُلْقُلْقُلْقُلْقُلْقُلْقُلْقُلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السّلِيقِ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّلِيلِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولُولُولُولُولُو وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَأُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة براءة، باب قوله تعالى: ﴿ ١٠ تَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُ مَافِي ٱلْفَارِ ... ﴾ ص ٩٧٠ ( ٤٦٦٣ )، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه ٤ / ١٤٧٨ ( ٢٣٨١).

وفي غزوة ذات الرقاع لم يعصمه من ضربة السيف إلا عظيم توكله على الله تعالى فعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِزَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْ تَرَطَهُ (١) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْ تَرَطَهُ (١) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْ تَرَطَهُ (١) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْ تَرَطَهُ (١) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاخْ تَرَطَهُ (١) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ : اللَّه يَمْنَعُنِي مَنْكُنَ مَنْ يَمُنَعُكَ مَنِّي؟ قَالَ : اللَّه يَمْنَعُنِي مَنْكُ رَاكَ مَنْ يَمْنَعُكَ مَنِّي؟ قَالَ : اللَّه يَمْنَعُني مَنْكُ (١).

فهذا هو التوكل على الله تعالى حق التوكل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل تحت شجرة، ورجل غادر يريد أن يفتك برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع السيف فوق رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلم يخف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف ولم يزده ذلك إلا توكلاً على الله عز وجل حتى قال عليه الصلاة والسلام ببرد اليقين والتوكل: (الله)، ومن وصل إلى هذا التوكل على الله وبالله لم يخش أحداً سواه.

<sup>(</sup>١) اخترط السيف: سله من غمده، النهاية في غريب الحديث ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الرقاع ص ٨٥١ ( ٤١٣٦)، وأخرجه مسلم في المسافرين باب صلاة الخوف ١ / ٤٨١ (٨٤٣) .

وكما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل فعلاً فقد أمره بالتوكل قولاً وذلك كما في قوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ صَبِي اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلاّهُوَ عَلَيْهِ وَحَلَيْهِ وَالسّابِ الْعَلَيْمِ الْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩)، وقوله: ﴿ مَا اللّهُ وَالْحَسْبِي اللّهَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر: ٣٨)، وقوله: ﴿ قُلْ هُوَالرّحْمَنُ ءَامَنّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلُنا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (المملك: ﴿ قُلْ هُوَالرّحْمَنُ ءَامَنّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلُنا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (المملك: ٩٢)، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق العظيم وغيره من الأخلاق والسلام يستجيب الأحامر الله، ويعتني بالقرآن تطبيقاً وتوجيهاً، تربية وتعليماً في جميع الأمور والأحوال.

واعتنى الصحابة رضوان الله عليهم اعتناءً كبيراً بالقرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وبلغ الأمر بهم في الاعتناء به أنهم كانوا يقفون عند أوامره في متثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، وشواهد ذلك كثيرة في كتب السنة والسيرة والتفسير، فهذه القصة تبين لنا كيفية رجوع أبي بكر الصديق إلى كتاب الله تعالى والوقوف عند أحكامه فعندما نزلت آيات الإفك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْ مُو عَنْ الصَّدِيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيه لِقَرَابَتِه مِنْهُ وَفَقْرِه، قال رضي اللَّه عَنْه لمسْطَح بْنِ أَثَاثَةً وكَانَ يُنْفِقُ عَلَيه لِقَرَابَتِه مِنْهُ وَفَقْرِه، قال واللَّه لا أُنْفِقُ عَلَى مسْطَح شَيْعًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لَعَائِشَةَ مَا قَالَ، واللَّه لا أُنْفِقُ عَلَى مسْطَح شَيْعًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، وكان معه الحق في ذلك لأنه تكلم في عائشة وقال فيها قولاً—،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أَفُلُواْ ٱلْفَضِلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِيِنَ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَفَحُوً أَلَا تَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَجِيرٌ ﴾ (النور: في سَلِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَفَحُوً أَلَا تَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله عنه لهذه الآيات وقال : بلَى وَاللَّهِ إِنِّي أُحبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لِا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لا أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لا أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مَسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لا أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَا أَنْ عَهُ الْمِنْ اللهُ أَبْدَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُو

وكذك وقوف عمر بن الخطاب عند قوله تعالى وقوف عمر بن الخطاب عند قوله تعالى وفي وخُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهْلِينَ ﴾ (الاعراف: ١٩٩١) فعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا قَالَ قَدمَ عُينْنَةُ بْنُ حَصْنِ بْنِ حُدَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفُو الَّذِينَ يُدُنيهِمْ عُمَرُ وكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِه كُهُولا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُينْنَةُ لابْنِ أَخِيه يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجَهٌ عِنْدَ هَذَا الأميرِ فَاسْتَأْذِنْ لَيُ عَيْنَةً لابْنِ أَخِيه قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْه قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُينَنَة عَلَيْه قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُينَنَة وَعَلَى عَلَيْه قَالَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّه مَا تُعْطِينَا وَعَلَى عَلَيْه قَالَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّه مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ، فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ، فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ، فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ، فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَ أَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ لَكُ اللَّهُ مَا تَعْطِينَا عَلَيْهِ وَكَالَ وَقَالًا عَلَيْهِ وَكَالَ وَقَافًا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا فَا عُمْرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا فَا اللَّهُ مَا جَاوِزَهَا عُمرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ١٠٠٧ (٤٧٥٠) بتصرف .

عنْدَ كتَابِ اللَّه(١).

وكذلك ما فعله أبو طلحة رضى الله عنه عندما نزل قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ٤٠٠ ﴾ (آل عـمران: ٩٢) حـتى إنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول ذلك، وما فعل ذلك إلا لمخالطة القرآن قلبه وحبه الكبير لكلام الله تعالى وللآيات التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأنْصَارِ بالْمَدينَة مَالاً منْ نَخْل وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِه إِلَيْه بَيْرُحَاءَ وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِد وكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ منْ مَاء فيهَا طَيِّب قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْ زَلَتْ هَلَهُ الْآيَةُ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ٢٠٠٠ ﴾ (آل عمران: ٩٢) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَـقَالَ يَا رَسُـولَ اللَّه إِنَّ اللَّه تَبَـارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَتَّى تُنفِقُواْمِمَّا يُحِبُّونَ . . . ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للَّه أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّه فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّه حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: بَخ ذَلكَ مَالُّ رَابِحٌ ذَلكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأقْربينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّه فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبه وَبَني عَمِّهِ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ٩٦٤ (٤٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب ٢٩٠ (٢).

ولم يكتف الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه بالنفقة في سبيل الله بل إنه تحرك بقلبه وعواطفه ونفسه عندما سمع قوله تعالى: ﴿ أَيْورُواْخِفَافَا وَيْقَالَا ... ﴾ (التوبة: ٢١) فنذر نفسه لخدمة الأمة الإسلامية من طريق الجهاد، ويروي لنا أنس رضي الله عنه ذلك فيقول إن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية ﴿ اَيْورُواْخِفَافَا وَيْقَالَا ... ﴾، فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شاباً وشيخاً، جهزوني، فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو معك، فقال: جهزوني فجهزوه، فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام، فلم يتغير (۱).

وهذه الكلمة العظيمة لم يقلها إلا بعد أن عرف رضي الله عنه أهمية القرآن وأثره العظيم في التربية فقال: "ألا أرى ربي يستنفرني شاباً وشيخاً".

بل إِن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستجيبون لله وللرسول والقرآن بمجرد الوصول إليهم ولو من خبر الواحد كما حدث عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فعَنْ عَبْداللّه بْن عُمرَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٦ /١٣٨، والحاكم في المستدرك ٣ /٣٥٣، وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ /٣١٢، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلاة الصُّبْحِ إِذْ جَاءهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةَ (۱).

فامتثلوا لقول القائل الذي أخبرهم بأن الله تعالى أنزل قرآناً على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا الآيات التي أنزلت، فاتجهوا فور سماعهم إلى الكعبة المشرفة دون انتظار أو تأخير ونماذج الاعتناء بالقرآن الكريم من الناحية التطبيقية أكثر من أن تُحصى، فكتب السنة النبوية مليئة بالآثار التي تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقرآن حفظاً وكتابةً وتطبيقاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ص٨٧ . (٤٠٣) .

## الخانهة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:

- 1) أنه لا تعارض بين نزول القرآن جملة ونزوله مفرقاً، فقد نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً بعد ذلك، وهذا هو أصح الأقوال في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض في النزول.
- ٢) أن القرآن الكريم آخِرُ الكتب السماوية، وقد جمع الله له النزولين، فقد شارك الكتب السماوية السابقة في نزوله جملة، وانفرد عنها بنزوله مفرقاً، وفي ذلك تفضيل للقرآن ومن نزل عليه.
- ٣) أنه حصل الخير الكثير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام في نزول القرآن مفرقاً.
- ٤) أن التعويل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحفظ
  أكثر من الكتابة.
- ٥) أن القرآن الكريم كُتب كاملاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت كتابته مفرقة، ولم يجمع في صحف أو مصاحف عامة .
- ٦) أن القرآن الكريم أنزل للقراءة والحفظ والتدبر والعمل، وهذا هو النهج الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام،

والعمل بما في القرآن الكريم من أهم الأمور، وهو الغرض الرئيس من إنزاله، فمن عمل بما فيه وآمن به فقد حصل له الغاية القرنزاله، فمن عمل بما فيه وآمن به فقد حصل له الغاية القرنزية وَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٧) أن الأمة الإسلامية وصلت إلى عزها ومكانتها بسبب تمسكها وعنايتها بالقرآن حفظاً وكتابة وتطبيقاً، فكانوا يحفظون القرآن الكريم ويفهمونه، ثم يعملون بتعاليمه، ويهتدون بهديه.

أما التوصيات فأوصي المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي حكاماً وشعوباً بأن يتمسكوا بالقرآن الكريم ويعتنوا به ويطبقوا تعاليمه في كل صغيرة وكبيرة كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم ورقي وحضارة حتى استطاعوا السيطرة على العالم أجمع، وكتب الله لهم النصر والتأييد على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب ونجحوا نجاحاً مُبهراً ومُدهشاً كان وما زال وسيبقى موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين مع أنهم كانوا قلة في العدد وفي خشونة من العيش، وتأخر المسلمون في هذا العصر في الوصول إلى ما وصل إليه السابقون بسبب بعدهم عن تطبيق ما جاء في كتاب الله تعالى ولذلك اكتفوا بقراءة القرآن وترديده في المنابر والمحاريب والمآتم والدور دون الوقوف على مضامين القرآن الحقيقية في

التدبر والتفهم ﴿ كِتَبُ أَنَوْلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيِّكَبِّرُواْ اَلْاَلْمَالِ اللَّهُ الْأَلْمَابِ ﴾ (ص: ٢٩).

وفي ختام هذا البحث لا ننسى الجهود المبذولة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة في خدمة كتاب الله تعالى والاعتناء به قولاً وفعلاً، فجهودهم كبيرة وعظيمة، وخير دليل على ذلك المجمع العظيم المبارك الذي أنشأه وعظيمة، وخير دليل على ذلك المجمع العظيم المبارك الذي أنشأه حفظه الله لله لطباعة المصحف الشريف، فأكثر بيوت المسلمين فيها إصدار من إصدارات هذا المجمع، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على قيامه بهذه المهمة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن يرفع مقامه وأن يبارك له فيما قدم ويُقدم، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن ييسر له ولإخوانه الكرام السبل التي توفقهم إلى الاعتناء بكتاب الله تعالى قولاً وفعلاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

## فهرس المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ القرآن الكريم، إبراهيم على أبو الخشب، دار الفكر العربي.
  - ٣- القرآن الكريم، محمد أبو زهرة، دار الحماس للطباعة.
- ٤- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
  - ٥- أحسن الحديث، د. محمد سعيد رمضان البوطي.
- 7- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين الفارسي، ط١ / ١٤١٢هـ، حققه شعيب الأرنؤوط.
- ٧- الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكة الميداني، ط٤ / ١٤١٧هـ، دار القلم، دمشق.
- ٨- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، د. أحمد
  عبد العزيز الحداد، ط١ / ٩٩٦م، دار الغرب الإسلامي.
- ٩- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وهو مطبوع على
  هامش الإصابة ، دار الفكر، بيروت .
- ١٠ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت.
  - ١١ الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين.

- ١٢ الأنوار الساطعات لآيات جامعات ، عبد العزيز المحمد السلمان، الطبعة الثالثة ١٤٠٣ ه.
- ١٣ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ١٤ البيان في مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب عبد الجيد غزلان، مطبعة دار التأليف.
- ٥١ التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي، دار الكتب العلمية
  بيروت ط١ / ١٤٠٦هـ .
  - ١٦- تفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار المعرفة، بيروت.
- ١٧ تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن )، لابن جرير الطبري، دار المعرفة، بيروت.
- ۱۸ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، ط۱ / ۲۰۱ه.
- 9 ا الجامع الصحيح للترمذي، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، توزيع دار الباز، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة.
  - ٠٠- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
- ٢١- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ط١ / ١٤١٢هـ توزيع مؤسسة الجريسي.
- ٢٢ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، دار
  الفكر، بيروت .

- ٢٣ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، جلال الدين السيوطي، ط ١ / ١٤٠٣ هـ، دار الفكر.
  - ٢٤ السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر.
- ٢٥ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، دار الفكر
  بيروت.
- ٢٦ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطار ط٢ / ١٤٠٢ هـ.
- ٢٧ صحيح سنن أبي داود للألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط١ / ١٤١٩ هـ .
- ٢٨ صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي،
  بيروت.
- ٢٩ الصحيح المسند من فضائل الصحابة، مصطفى العدوي، دار
  ابن عفان، ط١ / ١٤١٦هـ .
  - . ٣- الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر بيروت.
- ٣١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، أشرف على طبعه، محب الدين الخطيب.
- ٣٢ فضائل القرآن العظيم لابن كثير، ط١ / ١٤٠٦ هـ، توزيع، مكتبة المعارف، الرياض .
- ٣٣ فضائل القرآن وتلاوته للرازي، تحقيق وتخريج د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية .

- ٣٤ في ضوابط السلوك والمنجيات، هاشم محمد، مكتبة دار البيان، الكويت، ط٢ / ١٤١٠ه.
- ٣٥ في علوم القراءات، مدخل ودراسة وتحقيق، د. سيد رزق الطويل ط ١ / ١٤٠٥ هـ.
  - ٣٦ القاموس المحيط للفيروز آبادي، دار الجيل.
- ٣٧ قبسات من حياة الرسول، أحمد عساف، ط٦ / ١٤٠٥هـ، دار إِحياء العلوم، بيروت .
- ٣٨ القراءات، أحكامها ومصدرها، تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل، سلسلة دعوة الحق، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي .
- ٣٩ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة، الدار السلفية .
- ٤ الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث النبوية والأخبار المأثورة لمحمد الحداد بن علي الحسيني المالكي، طبع بمطبعة البابي الحلبي.
- ٤١ كيف نحيا بالقرآن، نبيه زكريا عبد ربه ، الطبعة الأولى الدوحة.
- ٢٤ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، دار إحياء علوم الدين بيروت.

- ٤٣ مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين.
- 25- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، الطبعة الخامسة، مكتبة وهبة.
- ٥٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت.
  - ٤٦ مختصر قيام الليل للمقريزي، المكتبة الأثرية.
  - ٤٧ المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد محمد أبو شهبة.
- ٤٨ مذكرة في أصول القرآن، كلية أصول الدين، أ/ محمود أبو دقيقة.
- 9 ٤ المستدرك على الصحيحين للإِمام النيسابوري، دار الكتاب العربي، بيروت.
- · ٥ مسند أبي يعلى الموصلي، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد.
- ١٥- المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الحنبلي، دراسة وتحقيق ونقد الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية، دولة قطر.
- ٥٢ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب الإسلامي.

- ٥٣ مع القرآن الكريم في تاريخه وخصائصه، د. شعبان محمد إسماعيل، دار الاتحاد العربي للطباعة .
  - ٥٥ المعجزة الكبرى، القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .
- ٥٥ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، طبع على نفقة دار إحياء التراث الإسلامي، قطر.
- ٥٦ المنار في علوم القرآن تأليف الدكتور محمد علي الحسن، ط١ / ١٩٨٣، دار الأرقم عمان.
- ٥٧ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر.
- ٥٨ منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد علي سلامة، الجامعة الأزهرية، كلية أصول الدين، السنة الأولى، تخصص دعوة وإرشاد.
- ٩ النشر في القراءات العشر لابن الجزري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٦٠ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، دار الفكر
  للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق محمود محمد الطناحي.
- 71 الواضح في علوم القرآن، د. مصطفى ديب البغا، ومحي الدين مستو، دار العلوم الإنسانية، دار الكلم الطيب، ط 1 / ١٤١٧هـ.

## الفمرس

| 170   | المقدمة                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ١٧٨   | بين يدي الموضوع                                     |
| ١٨٠   | المبحث الأول: نزول القرآن الكريم                    |
| ١٨٩   | المبحث الثاني: حكم نزول القرآن مفرقاً               |
| ۲.0   | المبحث الثالث: نزول القرآن على سبعة أحرف            |
| 777   | الفصل الثاني: العناية بالقرآن في عهد النبي عَلِيَّة |
| 778   | المبحث الأول: العناية بالقرآن الكريم حفظاً          |
| ۲۳۸   | المبحث الثاني: العناية بالقرآن الكريم كتابةً        |
| Υ ξ ξ | المبحث الثالث: العناية بالقرآن الكريم تطبيقاً       |
| Y 0 A | خاتمة                                               |
| 771   | فهرس المصادر و المراجع                              |
| ۲٦٧   | الفهرس                                              |